## سورة (النساء) الجزء (٦) صفحة (١٠٢)

\* لَا يُعِتُ ٱللَّهُ ٱلْجَهَرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١١٤ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْتُخَ فُوهُ أَوْتَعَ فُواْ عَن سُوَءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْبِيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَغْضِ وَنَكُفُرُ بِبَغْضِ وَيُريِدُونِ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۞ أُوْلَتِهِكَ هُمُّ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَوْمِينَ عَذَابَامٌ فِينَا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٥ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أَوْلَيَهِكَ سَوْفَ يُؤْيِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ يَمْعَلُكَ أَهُلُ ٱلۡكِتَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَنَبَامِّنَ ٱلسَّمَاءِۚ فَقَدۡ سَأَلُوْامُوسِيٓ أَكۡبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّحِقَةُ بُظُلِّمِهِمَّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانَا مُّبِينَا ۞وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيشَاقِهِمْ وَقُلْنَالَهُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيتَ قَاعَلِيظًا ١

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى              | الكلمت      |
|---------------------|-------------|
| جَبَلاً بِسَينَاءَ. | الطُّورَ    |
| لاَ تَعتَدُوا.      | لاَ تَعدُوا |

## 🚳 العمل بالآيات

١. اجعل كل كلماتك اليوم طيبة جميلة؛ ككلمات الترحيب والاحتفاء، وذكر الله تعالى والدعوة للخير حتى تكون لك عادة؛ فإن الله يحب ذلك، ﴿ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَّكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾.

٢. تذكر كلمة سيئة تعود عليها لسانك، واستبدل بها كلمة جميلة، ثم عود لسانك عليها، ﴿ لَا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾.

٣. اعف اليوم عمن ظلمك بقول، أو فعل ونحوه؛ فإنك إذا عفوت عضا الله عنك، ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تَخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾.

# 🕲 التوجيصات

- ١. الإيمان عقيدة وأدب وسلوك، ﴿ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾.
- ٢. استحباب المداومة على قول الخير، مع إستشعار أن الله يسمعك، ﴿ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾.
- ٣. العضو عـن الآخريـن سـببٌ لعضو الله عنـك، ﴿ إِن نُبُدُواْ خُيرًا أَوَّ تُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

 ﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّورَ عِن ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ (إلا من ظَلِم) أي: إلا جهر المظلوم؛ فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه، وقيل: أن يذكر ما فعل به من الظلم، وقيل: أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شـتمه. ابن جـزي:٢١٦/١.

السؤال: متى يجوز الجهر بالسوء؟ الجواب:

﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾

ويدل مفهُومها: أنه يحب الحسن من القول؛ كالذكر، والكلام الطيب اللين. السعدي:٢١٢. السؤال: وضح من خلال الآية كيف عرفنا أن الله يحب الكلام الحسن.

﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَجِيعًا عَلِيمًا ﴾ ورخص الله للمظلوم الجهر بالقول السيء ليشفي غضبه، حتى لا يثوب إلى السيف أو إلى البطش باليد. ابن عاشور:٦/٦.

السؤال: من حكمة الشرع دفع الشر الأكبر بشر أقل منه، وضح ذلك من خلال الآية.

﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾ الآية ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية، وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار؛ لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار، وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة. ابن جزي:٢١٦/١. . . السؤال: العفو والانتصار أيهما الجائز، وأيهما المستحب عند الله؟ الجواب: ......

﴿ أَوْ تَعْفُواْ عَن شُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾

(أو تعفوا عن سوء) أي: عمن ساءكم في أبدانكم، وأموالكم، وأعراضكم، فتسمحوا عنه؛ فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا لله عفا الله عنه، ومن أحسن أحسن الله إليه ... وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها، وهي مقتضية له؛ ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية. السعدي:٢١٢. السوَّال: لماذا تعلل الأحكام غالباً في آيات القرآن الكريم بأسماء الله الحسنى؟ الجواب:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَهُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُ فُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۞ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِيـنَا ﴾

يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى؛ حيث فرَّقوا بين الله ورسله في الإيمان؛ فآمنوا ببعض الأنبياء، وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم، لا عن دليل قادهم إلى ذلك؛ فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك، بل بمجرد الهوى والعصبية. ابن كثير:١/٥٤١. السؤال: وضحت الآية حكم من يدعي الإيمان بالله دون رسله، أو ببعض الرسل دون بعض، بين ذلك.

﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبَا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكُبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهَرَةً فَأَخَذَتُهُمُ أَلْصَنعِقَةً بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مَّبِينًا ﴾

الرسل لا تجيء بإجابة مقترحات الأمم في طلب المعجزات؛ بل تأتي المعجزات بإرادة الله تعالى عند تحدي الأنبياء، ولو أجاب الله المقترحين إلى ما يقترحون من المعجزات لجعل رسله بمنزلة المشعوذين ... إذ يتلقون مقترحات الناس في المحافل والمجامع العامة والخاصة، وهذا مما يحط من مقدار الرسالة. ابن عاشور:١٤/٦. السؤال: الآية الكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك.

﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم ثِايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْيِكَةَ يِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْمَا أَنْ فَلِيلًا ﴾ غُلْفُنَّ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

وهذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل؛ وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له ولغيره في رد الحق أن يبين من حاله الخبيثة وأفعاله الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منه، ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس، وأن له مقدمات يجعل هذا معها. السعدي: ٢١٤. السؤال: بيّنت الآية طريقة من طرق الرد على المفسدين، وضحها. الحواد:

ا ﴿ وَقُولِهِمُ إِنَّا قَنَلْنَا لَلْسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ أَن قَنْلَنا الْنَي عَنْ عَنْكَنا الْنَي يَدَّعِي لنفسه هذا النصب قتلناه، وهذا منهم من بأب التهكم والاستهزاء؛ كقول المشركين: (يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) اللحجر:٦٦. ابن كثير:١٩٥١. السؤال: ذكرت الآية أن اليهود جمعوا بين كبيرتين، فما هما؟

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ اللَّهِ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ اللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَلَكِن شُكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا آنِبَاءَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينَا ﴾

عدّد الله في جملة قبائحهم قولهم: (إنا قتلنا المسيح) لأنهم قالوها افتخارا وجرأة، مع أنهم كذبوا في ذلك، ولزمهم الدنب، وهم لم يقتلوه: لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقى عليه شبهه، وهم يعتقدون أنه عيسى. ابن جزي: ٢١٧/١. السؤال: ما وجه ذكر ما زعمه اليهود من قتلهم للمسيح من جملة قبائحهم مع كونهم لم يقتلوه؟ الجواب:

﴿ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ عَلْمَ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا ﴾

(وَما قَتَلُوهُ وَما صَلْبُوهُ): ردّ عليهم وتكنيب لهم وللنصارى أيضا في قولهم: إنه صلب؛ حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك. والعجب كل العجب من تناقضهم في قولهم: إنه إله، أو ابن إله، ثم يقولون: إنه صلب. ابن جزي:١/ ٢١٧. السؤال: بيّن تناقض النصارى في عقيدتهم من خلال الآية.

﴿ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾
 لأنه لما عز فقد حق لعزه أن يعز أولياءه، ولما كان حكيما فقد أتقن صنع هذا الرفع،

فجعله فتنة للكافرين، وتبصرة للمؤمنين. ابن عاشور:٢٤/٦. السؤال: ما مناسبة ختم الآية الكريمة بقوله تعالى: (وكان الله عزيزاً حكيماً)؟

وَ فَوْظُلِّرِ مِنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتَ لَهُمْ وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا ﴾ أخبر تعالى أنه حرَّم على أهل الكتاب عثيراً من الطيبات التي كانت حلالاً عليهم، وهذا تحريم عقوبة: بسبب ظلمهم واعتدائهم، وصدهم الناس عن سبيل الله، ومنعهم إياهم من الهدى، وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه: فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل، فعاقبهم الله من جنس فعلهم، فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصدد حلها لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على هذه الأمة فإنه تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرهم في دينهم ودنياهم. السعدي: ٢١٤. السوال: ما الفرق بين المحرمات علينا والمحرمات على اليهود؟

﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَثْرِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَثْرِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَثْرِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَثْرِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بَاللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بَاللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بَاللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بَاللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بَاللهِ مَا لَمُؤْمِنُونَ بَاللهِ وَٱلْمُؤمِنُونَ بَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا لَمُؤمِنَ بَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ أَلْمُؤمِنُونَ بَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ أَلْمُؤمِنُونَ بَاللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللّهُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُومُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ ال

لما ذكر معايب أهل الكتاب، ذكر الممدوحين منهم فقال: (لَكِنَ الرَّاسِخُونَ فَيْ الْعِلمِ) أي: الذين ثبت العلم في قلوبهم، ورسخ الإيقان في أفئدتهم؛ فأثمر لهم الإيمان التام العام (بِمَا أُنزلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزلَ مِن قَبلِكَ)، وأثمر لهم الأعمال الصالحة من: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللذين هما أفضل الأعمال، وقد اشتملتا على الإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيد. السعدي: ١١٤. السؤال: كيف تعرف الراسخين في العلم من غيرهم من العلماء؟

# 🍆 سورة (النساء) الجزء (٦) صفحة (١٠٣)

فَيمَانَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِالنَّكُ وَقَالِهِمُ وَالْأَبْيَاءَ وَقَالِهِمُ الْأَبْيَاءَ وَقَالِهِمْ فَلُو الْمَاعُ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَقَالَهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَيْهَا بِكُفْرِهُمْ تَنَا فَلَا يُوْمِ مُونَ وَلِهِمْ عَلَيْهَا مِرَيْهَمْ رَسُولَ عَظِيمًا ﴿ وَقَوْلِهِمْ عَلَيْ مَرْيَهُمْ بُهُ اللَّهُ وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلَيْهُ وَلَكِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا وَمَا فَتَلُوهُ وَقَالَمُ وَيَعْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْه

# @ معاني الكلمات

| المعنى             | الكلمت        |
|--------------------|---------------|
| مُغَطَّاةً.        | غُلثٌ         |
| الْمُتَمَكِّنُونَ. | الرَّاسِخُونَ |

#### 🚳 العمل بالآيات

١. سل الله تعالى صلاح قلبك، واستعذ بالله من أن يُطبع عليه؛ فإن من طبع على قلب أصبح في عمى، وحيرة، وضلال، ﴿ وَقَوْلِهِمّ قُلُوبُنَا غُلُفًا بِلَ طَبَع الله عَلَيْمَا بِكُفْرِهِمّ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴾.

٢. اكتب بعضاً من جرائم اليهود، ثم أرسلها في رسالت لتحذر من شرهم، ﴿ فِهَا نَقْطِهِم مُ النَّفِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ شرهم، ﴿ فِهَا نَقْطِهِم مِ فِكَايَتِ اللهِ وَقَنْلِهِم اللهِ اللهِ عَلَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِم قَلُو اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

٣. أرسل رسالت تدافع فيها عن العلماء والدعاة والصالحين؛ فإن الله يدافع عن أوليائه وأهل طاعته، ﴿ وَبِكُفُرهِمْ وَقَرْلِهِمْ عَلَى مَرْيَم بُهُتَنَا عَظِيمًا الله وقرلِهِمْ إِنَّا قَنْلُنا ٱلمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِن شُبِهَ هُمُ ﴾.

# 🕲 التوجيصات

 ا. قذف المحصنات من الكبائر السبع الموبقات، ﴿ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَعَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴾.

٢. اجتهد في طلب العلم وتحصيله وزيادة الإيمان لتكون من أهل الرسوخ فيه، ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمٌ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤِمِنُونَ مِمَّا أُنزِلَ
 إِلَيْكَ وَمَا آأُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾.

 ٣. كثر تأكيد القرآن على الصلاة والزكاة، فاحرص عليهما، ﴿ وَاللَّهِ عِيهِ الْمَهْ الْمَهْ الْمَهْ الْمُعْ الْمَهْ الْمُعْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِي الْمِعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِم

# سورة (النساء) الجزء (٦) صفحة (١٠٤)

\* إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فُرْجِ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِةِ م وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسۡ بَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوُبَ وَيُونُسُ وَهَلُونَ وَسُلَيَمَنَّ وَءَاتَيْنَادَاوُودَ زَيُورًا ﴿ وَرُسُ لَا قَدْ قَصَصْنَاهُ مُرعَلَيْكَ مِن قَبَّلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعَدَ ٱلرُّسُلَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ أَنْزَلُهُ وبِعِلْمَةً وَٱلْمَلَاكِكُ يَشْهَدُونَۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِلَّا لَهُ بِحَامِهُ وَأُ وَصَدُّواْعَنسَبِيلٱللَّهِ قَدْضَلُّواْضَلَلًا بَعِيدًا﴿ إِلَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَرْيَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُ مْرَوَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا اللهُ الأطريق جَهَ مَّرَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُو ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                                                                                                                | الكلمة       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الأَنبِيَاءِ مِن وَلَدِ يَعقُوبَ عليه السلام، النَّنبِيَاءِ مِن وَلَدِ يَعقُوبَ عليه السلام، الَّذِينَ بُعِثُوا فِي قَبَائِلِ بَنِي إِسرَائِيلَ الْإِثْنَتِي عَشرَةَ. | وَالأَسبَاطِ |

# 🚳 العمل بالآيات

١. ابدأ اليوم برنامجاً تقرأ أو تسمع فيه قصص الأنبياء، مبتدئاً بأولى العزم من الرسل، ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُ,دَ زَبُورًا ﴾. ٢. أرسل رسالة تحمل البشارة بالخير، وأخرى تحمل النذارة من الشر، ﴿ زُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾. ٣. اقرأ أو استمع إلى محاضرة عن إعجاز القرآن الكريم، ﴿ لَٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلُ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ, بِعِـلْمِـةً ۚ وَٱلْمَلَيْهِكُهُ يَشْهَدُونَ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾.

# 🚳 التوجيصات

١. أقام الله تعالى الحجة على عباده، وأعذر إليهم ببعثة الرسل، وإنزال الكتب، فليس لأحد عذر بعد ذلك، ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبِعَدُ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾.

٧. هذا الكتاب فيه شيء من علم الله الذي أراد أن يطلع العباد عليه مما يحبه ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، ﴿ لَّكِنِ ٱللَّهُ يَشَّهُ دُبِمَآ أَنْزُلُ إِلَيْكُ أَنْزَلُهُ, بِعِلْمِةً وَٱلْمَلَيْهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾. ٣. الكافرون والظالمون لا يهديهم الله إلا إلى طريق واحد، وهو طريق جهنم؛ فما بال بعض الناس يتبعهم ويفرح بتقليدهم، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهُمَّ أَبُدًا ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحرية

🕦 🧣 زُسُلًا مُُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ أَبِعْدَ الرُّسُلُ وَكَانَ اللَّهُ عَرِبْزًا حَكِيمًا 🤻 (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل): يقول: أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين لئلا يحتج من كفر بي، وعبد الأندادِ من دوني، أو ضل عن سبيلي؛ -بأن يقول إن أردت عقابه-: (لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ندل ونخزى) [طه: ١٣٤]. الطبري:٤٠٧/٩.

السؤال: بين تمام عدل الله من خلال هذه الآيت،

- 🕜 🥻 زُسُلًا ثُمَيْشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بُعَدُ ٱلزُّسُلُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا 🦹 فالآية ظاهرة في أنه لا بدمن الشرع، وإرسال الرسل، وأن العقل لا يغني عن ذلك. الألوسي:٢٦٣/٦. السؤال: هل يمكن الاستغناء بالعقل عن الشرع؟ وضح ذلك من خلال الآيت،
- ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ ابْعَدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَهِزًا حَكِيمًا ﴾ (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)؛ ولهذا لا يجوز قتال الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة حتى يدعوا إلى الإسلام. ابن تيمية:٣٧١/٢. السؤال: الدعوة والقتال أيهما أولا؟

﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ ، بِعِلْمِهِ ، ﴾ عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله؛ فليس أحد اليومَ أفضل منك إلا بعمل، ثم يقرأ قوله: (أنزله بعلمه). ابن كثير:١/٥٥٧.

السؤال: ماذا بعد تلاوة آيات القرآن الكريم؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبيل اللهِ) أي: جمعوا بين الكفر بأنِفسهم وصدِّهم الناس عن سبيل الله؛ وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال. (قد صُلوا صَلالا بَعِيدًا)؛ وأي ضلال أعظم من ضلال من ضيٍّل بنفسه وأضل غيره، فباء بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان ... (لم يكن الله لِيَغفِرَ لهم وَلا لِيَهدِيهُم طريقًا \* إلا طريق جَهَنم):

وإنما تعذرت المغضرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم، وازدادوا في كضرانهم،

فطبع على قلوبهم، وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا. السعدي: ٢١٥. السؤال: من أشد الكفار عقوبة؟ ولماذا؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾ إن الذين جحدوا رسالة محمد- صلى الله عليه وسلم- فكفروا بالله بجحود ذلك، وظلموا بمقامهم على الكفر على علم منهم، بظلمهم عباد الله، وحسدا للعرب، وبغيا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ (لم يكن الله ليغضر لهم) يعني: لم يكن الله ليعضوعن ذنوبهم بتركه عقوبتهم عليها. الطبري:٩١١/٩.

السؤال: نفى الله مغفرته عن هؤلاء لأسباب، فما هي؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ۗ وَظُلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾ وقد نفي عن الله أن يغفر لهم تحذيرا من البقاء على الكفر والظلم. ابن <mark>عاشُور:٢/٦٠</mark>. السؤال: لماذا نضى الله سبحانه أن يغضر للذين كفروا؟

- ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَعُولُواْ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَ ﴾ وخوطبوا بعنوان أهل الكتاب تعريضا بأنهم خالفوا كتابهم. ابن عاشور:٦٠/٥. السؤال: لماذا خوطب أهل الكتاب بهذا الوصف في الآية الكريمة؟ الحوان:
- وَ يَنَاهُلُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ عليهما السلام- والنصارى طولبوا باتباع المسيح فتجاوزوا فيه الحد إلى دعوى إلهيته أو كونه ابن الله، مع الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ابن عاشور:١٦٥٥. السؤال: ما حقيقة الغلو في الدين؟
  - ا ﴿ وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾

وهذا الكلّام يتضمن ثلاثة أشياء: أمرين منهي عنهما؛ وهما: قول الكذب على الله، والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، وشرعه، ورسله، والثالث مأمور به، وهو: قول الحق في هذه الأمور. السعدى:٢١٦.

السؤال: هذه الكلمات القليلة تضمنت معانيَ ضخمة وكبيرة، فما هي؟ الجواب:

٤ ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَتِكَةُ الْلُقُرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ الْمَلْتِكَةُ الْمُقْرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ مُومً إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾

وجاء في الحديث عنه ﷺ: (لا يدخل الجنت مَن كان في قلبه مثقال ذرة من كِبر)، فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنت، قال ﷺ: (إن الله جميّل يحب الجمال، الكبر: بطر الحق وغمط الناس). الألوسي: ٢٩٣/٦. السؤال: ما تعريف الكِبر؟ وما عاقبته؟ فقهك الله في دينه.

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوقِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ ﴾
 (ويزيدهم من فضله): من التضعيف ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. البغوي: ١٧٧/١.

السؤال: كيف يكون تضعيف الجزاء والزيادة في الجنة؟ الجواب:

(يَكَأَيُّا النَّاسُ فَدِّ جَآءَكُم بُرُهَنُّ مِّن رَيِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيَّكُمْ نُورًا مُبِينًا فَ الراحِه الله المعالم (ربكم): والتعرض لعنوان الربوبيت مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار اللطف بهم، والإيدان بأن مجيء ذلك لتربيتهم وتكميلهم. الألوسي: ٢٩٥/٦. السؤال: في لفظة (ربكم) نكتة لطيفة وفائدة جميلة، اذكرها وفقك الله للخير. الجواب:

﴿ فَأَمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيْدُ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَّلِ
 وَمَّدِيهُمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُستَقِيمًا ﴾

أي: ومن لم يؤمّن بالله، ويعتصم به، ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته، وحرمهم من فضله، وخلّى بينهم وبين أنفسهم؛ فلم يهتدوا، بل ضلوا ضلالاً مبيناً؛ عقوبة لهم على تركهم الإيمان، فحصلت لهم الخيبة والحرمان. السعدي:٢١٧. السؤال: ما عقوبة من لم يؤمن بالله، ويعتصم به؟

## سورة (النساء) الجزء (٦) صفحة (١٠٥)

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                                                                         | الكلمت       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| لاَ تَتَجَاوَزُوا الإعتِقَادَ الحَقَّ.                                                         | لاً تَغلُوا  |
| خَلَقَهُ بِالكَلِمَةِ الَّتِي أَرسَلَ بِهَا جِبرِيلَ<br>إِلَى مَريَمَ وَهِيَ: «َكُن»؛ فَكَانَ. | وَكَلِمَتُهُ |
| يَأْنَفَ، وَيَمتَنِعَ.                                                                         | يَستَنكِفَ   |
| دَلِيلٌ صَادِقٌ، وَهُوَ مُحَمَّدٌ صلّى الله<br>عليه وسلّم.                                     | بُرهَانٌ     |

## ۞ العمل بالآيات

ا. من خلال الآيات: عدد ثلاثة من أضرار الغلو في دين الله تعالى ومساوئه، ﴿ يَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

٢. تأمل حال من عنده نوع من الغلوثم استعذ بالله من ذلك،
 ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَعَٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَ ﴾.
 إِلَّا ٱلْحَقَ ﴾.

٣. أرسل رسالة تحدر فيها من العبارات المحرمة، ﴿ وَلَا تَقُولُوا 
 ثَلَانَةٌ ۚ أَنتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ﴾.

# 🚳 التوحيهات

 ١٠ احدر من القول على الله تعالى بلا علم؛ فإنه من أعظم المنكر والإثم، ﴿ وَلَا تَـقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا ٱلْحَقَ ﴾.

لا أهل الأيمان أهل تواضع وذلت لله تعالى، ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ أَلْمَسِيحُ أَن يَكُوكَ عَبدًا لِلَّهِ وَلا الْمَلْيَكُةُ الْمُقْرَبُونَ ﴾.

إذا أردت الهداية والنور فالزم طريق محمد ﴿ يَتَأَيُّما النَّاسُ .
 قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَنُ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلْيَكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴾.

🌉 سورتا (النساء، المائدة) الجزء (٦) صفحة (١٠٦)

-------يَسْتَفْتُونَكَ قُلِٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَاتَةَ إِنِ ٱمْرُؤُّا ٰ هَاكَ لَيْسَ لَهُ وَلِكُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ وَهُوَيَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَاٱلثُّلُثَانِ مِمَّاتَ رَكَّ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةَ يِّجَالَا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِمِثْلُحَظِّ ٱلْأَنْتَيْنُّ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ ا المنافق والمنافق والمنافق والمنافقة المنافقة الم

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِّ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّ ٱلصَّبْدِ وَأَنتُمْ حُرُكُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُرُمَايُريدُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَلَيرَ ٱللَّهِ وَلَا الشَّهَرَا لَحَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَيْدَ وَلَا ءَ آمِّينَ الْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِّن رَّبِّهِ مَوَرِضُواَنَٰا وَإِذَا حَلَلْتُمَ فَأَصْطَادُولْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمِ أَن صَدُّ وَكُرْعَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوُاْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّوَالتَّقُوكَّ وَلَاتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِر وَٱلْعُدُونِ وَأَتَّ غُواْ ٱللَّهَ أَاتَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                                                                    | الكلمة              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| مَن مَاتَ وَلَيسَ لَهُ وَلَدٌ، وَلاَ وَالِدٌ.                                                                             | الكَلاَئَۃِ         |
| مَا قُلّدَ مِنَ الهَدي؛ حَيثُ يُعَلِّقُونَ<br>النِّعَالَ وَغَيرَهَا عَلَى رِقَابِهَا؛ عَلاَمَتَّ<br>عَلَى أَنْهَا هَديٌ . | القَلاَئِدَ         |
| لاَ يَحمِلَنَّكُم.                                                                                                        | وَلاَ يَجرِمَنَّكُم |
| بُغضُ.                                                                                                                    | شَنَآنُ             |

# 🚳 العمل بالآيات

- ١. اشرح لأحد الناس أهمية سؤال أهل العلم عما أشكل دون غيرهم، ﴿ يَسْتَفَتُونَكَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلْلَةِ ﴾.
- ٢. راجع الأطعمة التي تأكلها و احذر الأطعمة المشتبهة والمحرمة؛ فإنها ضرر على الدين والعقل والجسم، ﴿ أَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّبْدِ وَأَنْتُمْ حُرُّمُ ﴾.
- ٣. اعرض خدماتك اليوم على مؤسسة إسلامية، أو جهة تساعد المحتاجين،﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِرِ

# 🚳 التوحيصات

- ١. من الإيمان أن يُسَلِّم المرء بالأحكام ،الشرعية ولا يعارضها ولا يجعل عقله حاكماً في التحليل والتحريم، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُّمُ مَا يُرِيدُ ﴾. ٧. قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قُوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ﴾.
- ٣. عود نفسك ألا تعين أحداً على معصية الله تعالى، ولا تمنع خيرك عن أحد في طاعة الله تعالى، ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَلَا نْعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

- ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ ﴾ (والله بكلُّ شيء عليم) أي: هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده، وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. ابن كثير: ٥٦٦/١. السؤال: لماذا ختمت آية الكلالة بقوله تعالى: (والله بكل شيء عليم)؟
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم، والأمر والنهي. ابن تيمية:٢/٣٩١.

السؤال: بم تميزت سورة المائدة؟

👕 ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾

لما أخبر تعالى في آخر سورة النساء أن اليهود لما نقضوا المواثيق التي أخذها عليهم حَرَّمَ عليهم طيبات أُحِلّت لهِّم... ناسب افتتاح هذه بأمر المؤمنين الذين اشتد تحذيره لهم منهم بالوفاء الذي جل مبناه القلب. البقاعي: ٣٨٤/٢.

السؤال: ما وجه ارتباط سورة المائدة بسورة النساء؟

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾

أي: من تحليل وتحريم وغيرهما ... فما فهمتم حكمته فذاك، وما لا فَكِلُوه إليه، وارغبوا في أن يُلهمَكُم حِكمَتُه. البقاعي:٣٨٧/٢.

السؤال: في تنفيذ أوامر الله هل يلزم معرفة الحكمة منها؟ وضح ذلك.

 ﴿ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ﴾ لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام، ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكم؛ فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل؛ لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية، فنهاهم الله عن قتلهم. ابن جزي:١/٢٢٣.

السؤال: في هذه الآية بيان أهمية العدل، وضح ذلك.

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلَّبِرِّ وَٱلنَّقُوىٰ ﴾

قال الماوردي: ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له؛ لأن في التقوى رضا الله تعالى، وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. القرطبي:٧٦٩/٧.

السؤال: كيف تتم سعادة العبد؟ بين ذلك من خلال هذه الآية.

﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْمِرِّ وَٱلنَّقَوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْفَدُونَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْفِقَابِ ﴾ (وتعاونوا على البر والتقوى)؛ وصيح عامم، والفرق بين البرّ والتقوى أن البرّ عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات، وفي كل ما يقرب إلى الله، والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات؛ فالبرّ أعمّ من التقوى. ابن جزي:١٣٣/١. السؤال: بين الفرق بين البر والتقوى.

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَيْقَةُ وَٱلْمَوْقُوٰذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَّكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَمِ ﴾

واعلم أن الله- تبارك وتعالى- لا يُحَرِّمُ ما يُحَرِّمُ إلا صيانة لعباده، وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات، وقد يُبَينُ للعباد ذلك، وقد لا يُبَينُ. السعدي:٢١٩. السؤال: هل يلزم لفعل العبادة أن تعرف الحكمة منها؟

🕜 ﴿ ٱلْيُوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ﴾

أي: لم يبِّق لكم ولا لأحد منكم عذر في شيء من إظهار الموافقة لهم، أو التستر من أحد منهم ... فأنا أخبركم -وأنتم عالمون بسعة علمي- أن الكفار قد اضمحلت قواهم، وماتت هممهم، وذلت نخوتهم، وضعفت عزائمهم، فانقطع رجاؤهم عن أن يغلبوكم، أو يستميلوكم إلى دينهم بنوع استمالة، فإنهم رأوا دينكم قد قامت منائره، وعلت في المجامع منابره. البقاعي:٣٩٢/٢.

السؤال: لماذا يئس الكفار من دين الإسلام؟

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ لما نزلت هذه الآية بكى عمر -رضي الله عنه- فقال النبي ﷺ : (ما يبكيك يا عمر؟) فقال: أبكاني أنا كنافي زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص. قال: (صدقت). البغوي:٢٣٦/١. السؤال: ما الذي جعل عمر –رضي الله عنه– يبكي عندما تدبر هذه الآيم؟

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾

ولهذا كأن الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين؛ أصوله وفروعه، فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علوم الكتاب والسنة؛ من علم الكلام وغيره، فهو جاهل، مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله، ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله. السعدي:٢٢٠. السؤال: من علامات أهل البدع التعمق في الكلام وغيره، والتساهل بالكتاب والسنة، وضح ذلك من الآية.

﴿ وَمَا عَلَّمَتُ مِ مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ﴾

قوله: (تعلمونهن مما علمكم الله) حال ثانية ... قال صاحب الكشاف: وفي تكرير الحال فائدة أن على كل آخذ علما أن لا يأخذه إلا مِن أقتل أهله علما، وأنحرهم درايت، وأغوصهم على لطائفه وحقائقه؛ وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل؛ فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيع أيامه، وعض عند لقاء النحارير أنامله. ابن عاشور:٦/١١٥/. السؤال: ما عاقبت من أخذ علمه من غير متقن؟

﴿ وَمَا عَلَمْتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّينِ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهَ ۖ فَكُلُواْ مِّمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب إذا علم يكون له فضيلة على سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس، لا سيما إذا عمل بما علم. القرطبي:٧١٣/٧. السؤال: بين ما يدل على فضل العلم وأهله من الآية.

﴿ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾

وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء، إلا ما سمحت به لزوجها، أو وليها، أو غيرهما. السعدي:٢٢٢.

السؤال: كيف دلت الآية على أن المرأة تملك مهرها؟

## سورة (المائدة) الجزء (٦) صفحة (١٠٧)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُو ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحُو ٱلْخِيزِيرِ وَمَآ أَهُلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ع وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآأَكُلَ ٱلسَّبُهُ إِلَّا مَاذَكَّيَتُهُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزَٰلِوَّذَٰلِكُمْ فِمْتُّ ٱلْيُوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنَۚ ٱلْيُوْمَأَ كُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَن أَضُطُرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِّإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ ُرَّحِيـهُ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمَّ قُلُ أُحِلَ لَكُهُ الطِّيِّبَتُ وَمَاعَلَمْتُ مِقِنَ الْجُوَارِج مُكِلِّينَ تُعَاِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُوُ ٱللَّهُۖ فَكُوْلِمِمَّاۤ أَمُسَكِّنَ عَلَيْكُوْ وَٱذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْ لِهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُو الطَّلِيِّ بَثِّ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمُّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنينَ غَيْرَمُسَلِفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخَدَانٌ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدَّحَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ۞

#### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                                     | الكلمت                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| هِيَ: الَّتِي حُبِسَ نَفَسُهَا حَتَّى مَاتَت.              | <u>وَ</u> الْمُنخَنِقَةُ |
| هِيَ: الَّتِي ضُرِبَت بِعَصًا أَو حَجَرٍ حَتَّى<br>مَاتَت. | ۅؘالمُوقُوذَةُ           |
| هِيَ: الَّتِي سَقَطَت مِن مَكَانٍ عَالٍ<br>فَمَاتَت.َ      | ۅؘ۩ؙؙؙؙٛٛٛٛڗۘڔڐۘؽڗؙ      |
| هِيَ: الَّتِي ضَرَبَتَهَا أُخرَى بِقَرِنِهَا<br>فَمَاتَت.  | <u></u> وَالنَّطِيحَةُ   |

#### 🚳 العمل بالآيات

١. ادرس باب الأطعمة من أحد كتب الفقه؛ لتتعلم ما يباح ويحرم؛ حتى تكون ممن طاب مطعمه فأجيبت دعوته، ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدُّمُ وَلَحْمُ ٱلِّخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾.

٢. حدد مسائل أشكلت عليك في دينك، ثم اسأل عنها عالماً؛ فقد سأل الصحابة -وهم خيار الخلق رضي الله عنهم- رسول الله عَلَيْ، ﴿ يَسْعُلُونَكَ مَاذَآ أُحِلُّ لَهُمْ ۖ قُلُ أُحِلُّ لَكُمُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ﴾.

٣. ذكر من حولك اليوم بالتسمية قبل الأكل، ﴿ وَٱذَّكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْجُسَابِ ﴾.

# 🕲 التوجيصات

١. كل ما حرمه الله تعالى ففي تحريمه المصلحة العاجلة والآجلة، فكن مستسلماً، راضياً بحكم الله تعالى، ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدُّمُ وَلَحَتُمُ ٱلِّخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِـ ﴾.

٢. من عظمة هذا الدين وحكمته أن جعل للضرورة أحكاما تخصها، ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. ٣. حرمة الابتداع في الدين، والتشريع المنافي للشرع الإسلامي، ﴿ أَلْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾.

سورة (المائدة) الجزء (٦) صفحة (١٠٨)

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوۡةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعَبَٰيْنَ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَ ـُوَّاْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّن حُمِقِنَ ٱلْغَآ إِيطِ أَوْلَامَتُ تُرُالِنِّكَ آءَ فَلَمْ تَجِدُواْمَآءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًا طَيِّ بَا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِ كُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنَةٌ مَايُرِيدُٱللَّهُ ليَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَأَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُرُ وَلِيُتِمَّ نِعْ مَتَهُ وعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ۞ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَىْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَقَكُمُ بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُ مُرسَمِعْنَ اوَأَطَعْنَ أَوَاتَتَقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِي مُرَّ بذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَرَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّـ قُوَى ۖ وَٱتَّـ قُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِينٌ بِمَاتَعْمَلُونِ ۞وَعَدَاُللَّهُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                           | الكلمة                 |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| جَامَعتُم.                                       | لأمَستُمُ              |
| فَاقصِدُوا.                                      | فَتَيَمَّمُ <u>و</u> ا |
| مَا عَلَى وَجِهِ الأَرضِ، مِن تُرَابٍ وَنَحوِدٍ. | صَعِيدًا               |
| لاَ يَحمِلَنَّكُم.                               | وَلاَ يَجرِمَنَّكُم    |
| بُغضُ.                                           | شَنَآنُ                |

#### 🚳 العمل بالآيات

١. اجتهد اليوم في تعلم صفة وضوء النبي عليه نظرياً وعملياً، ثم توضأ لكل صلاة، واحرص أن تكون دائماً على طهارة لتنال محبة الله تعالى، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأُغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ... ﴾.

٢. قم زَر أحد المرضى وعلمه صفة التيمم، ﴿ وَإِن كُنْتُم مَّرْضَيَّ أَوُّ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِــُدُواْ مَآءُ فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾.

٣. تذكر ثلاثا من أكبر نعم الله عليك تشعر أنك غافل عن شكرها، واشكر الله تعالى عليها، ﴿ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيَّكُمْ ﴾.

## 🐠 التوجيصات

١. من سمات هذا الدين: رفعه للحرج والمشقة؛ فهو بعيد كل البعد عما يشق على المكلف، ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾. ٢. دوام شكر الله سبحانه سبب لإتمام النعم، ﴿ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

٣. ذكر نعم الله سبحانه يساعد على التزام العهود والمواثيق معه سبحانه والمحافظة عليها، ﴿ وَٱذَّكُرُواْ نِعْـمَةَ ٱللَّهِ عَلَيَكُمُ وَمِيثَـقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّفَكُم بِهِۦ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

- 🕦 ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ أي: من ضيق ولا مشقَّة؛ كقول رسول الله ﷺ : (دين الله يسر). ابن جزي:٢٢٩/١. السؤال: في هذه الآية بيان لصفة يحبها الله ، فما هي ؟
- ﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ فِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ قال محمد بن كعب القرظي: إتمام النعمة تكفير الخطايا بالوضوء. البغوي:١٤٧/١. السؤال: كيف يحصل تمام النعمة للمتوضئ؟
- ﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. السعدي:٢٢٤. السؤال: ما المراد بإتمام النعمة علينا بالطهارة؟
  - ﴿ وَأَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾

يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينيــــــ والدنيويــــــــ، بقلوبهــم وألســنتهم؛ فـــإن في استدامة ذكرها: داعياً لشكر الله تعالى ومحبته، وامتلاء القلب من إحسانه، وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية، وزيادة لفضل الله وإحسانه. السعدي: ٢٢٤. السؤال: ما الذي يفيده المسلم من استدامة تذكر نعم الله عليه؟

﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ أي: بما تنطوي عليه من الأفكار، والأسرار، والخواطر، فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه، أو يصدر منكم ما يكرهه. السعدي:٢٢٤. السؤال: ما الفائدة العملية التي يفيدها المسلم من معرفة أن الله يعلم ما في صدره؟

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوىٰ ﴾ اشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاربكم، وحيف على أعدائكم. القرطبي:٣٧٢/٧.

السؤال: كيف يكون المؤمن قواما بالحق؟

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَأَفْرَبُ لِلتَّقُوىٰ ﴾ فإذا كان البغض - الذي أمر الله به- قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهت، أو بهوى نفس؟ فهو أحق أن لا يظلم، بل يعدل عليه. ابن تيمية:٢/٢٥٦. السؤال: وضح من الآية كيف أن العدل مع الآخرين مقامه عظيم عند الله.

لَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِكَايَتِنَا ٱلْوَلَيْكِ ٱصْحَبُ ٱلْجُبَعِيهِ ﴾ الملازمون ثها ملازمة الصاحب لصاحبه. السعدي: ٢٢٤. السوال : ما الذي يُفهم من التعبير عن الكفار بأنهم أصحاب الجحيم؟

﴿ يَتَأَيُّا الَّذِينَ امَنُوا اُذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوٓ الْإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنصَمُ أَوا اللَّهَ ﴾ أَيْدِيَهُمْ عَنصَمُ أَوا اللّهَ ﴾

ولما أمرهم بذكر النّعمة، عطف على ذلك الأمر: الأمر بالخوف من المُنعِم أن يبدل نعمته بنقمة، فقال: (واتقوا الله) أي: الملك الذي لا يطاق انتقامه؛ لأنه لا كفء له، حذراً من أن يسلط عليكم أعداءكم، ومن غير ذلك من سطواته. البقاعي:٢١٠/٢. السؤال: شكر الله يستلزم تقواه، وضح ذلك من الآية.

ا ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

على حسُب إيمان العبد يكون توكله. السُعدي:٢٢٤.

السؤال: لماذا خاطب الله أهل الإسلام باسم الإيمان عندما أمرهم بالتوكل؟ الجواب:

﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلَةً يُحَرِّقُونَ ٱلْكلِر
 عَن مَوَاضِعِهِ وَنسُواْ حَظَّا مِّمَا ذُكِرُواْ بِهِ > ﴾

وقد جمعت الآية من الدلائل على قلة اكتراثهم بالدين ورقة اتباعهم ثلاثة أصول من ذلك؛ وهي: التعمد إلى نقض ما عاهدوا عليه من الامتثال، والغرور بسوء التأويل، والنسيان الناشئ عن قلة تعهد الدين، وقلة الاهتمام به. ابن عاشور: ١٤٤/٠.

السؤال: دلت الآية الكريمة على قلة اهتمام بني اسرائيل بالدين من خلال ثلاثة أصول، فما هي؟

الجواب:\_\_\_\_

أَن فَرِمَا نَقْضِهم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيةٌ ﴾ أَن فَرِمَا فَكُوبَهُمْ قَسِيةً ﴾ أي: غليظة لا تجدي فيها المواعظ، ولا تنفعها الآيات والنندر، فلا يرغبهم تشويق، ولا يزعجهم تخويف، وهذا من أعظم العقوبات على العبد: أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير إلا شراً. السعدي: ٢٧٥.

السؤال: كيف يكون جعل القلوب قاسية نوعاً من أنواع العقاب؟ الحوات:

﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِرَ عَن مَوَاضِعِهِ › ﴾
 أي يتأولونه على غير تأويله، ويلقون ذلك إلى العوام. القرطبي:١١٦/٦٠.

السؤال: كيف كان تحريف علماء بني اسرائيل للتوراة؟

﴿ وَنَسُواْ حَظَّامِمَا ذُكِرُواْ بِهِ ٤ ﴾

(ونسوا حُظًا) أي: نصيباً نافعاً، معلياً لهم، (ذُكِروا به) أي: من التوراة على ألسنة أنبيائهم: عيسى ومن قبله -عليهم السلام- تركوه ترك الناسي للشيء لقلة مبالاته به، بحيث لم يكن لهم رجوع إليه. وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: «قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية»، وتلا هذه الآية، البقاعي:١٦/٢٤.

السؤال: انشغال العبد عن تذكير الله له، وعن المواعظ نذير خطر عليه، وضح ذلك. الجواب:

# سورة (المائدة) الجزء (٦) صفحة (١٠٩)

## 🐠 معاني الكلمات

| المعنى           | الكلمت              |
|------------------|---------------------|
| يَبطِشُوا بِكُم. | يَبِسُطُوا إِلَيكُم |
| عَرِيفًا.        | نَقِيبًا            |
| نَصَرتُمُوهُم.   | وَعَزَّ رِتُمُوهُم  |
| تَرَكُوا.        | وَنَسُوا            |
| نَصِيبًا.        | حَظًّا              |

#### 🚳 العمل بالآيات

ا. تذكر كم مرة نجاك الله تعالى من كربة أو مصيبة أو حماك من عدو، ثم اشكر الله تعالى عليها، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلْيَكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنصُمْ ﴾.
 ٢. تصدق بصدقة تقرض بها ربك قرضاً حسناً، وأبشر برد مضاعف من الغني الكريم سبحانه ، ﴿ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ﴾.

٣. اعمل شيئًا يرقق قلبك؛ كتفقد حال يتيم، أو إعطاء المسكين، أو الخشوع لكلام الله تعالى حتى لا تكون من القاسية قلوبهم، ﴿ فَيِمَا نَقَضِهم مِّيثُنَقَهُم لَعَنَهُم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَسِيئَةً ﴾.

# 🐠 التوجيصات

 ١. فوض أمورك إلى الله تعالى، واعتمد عليه، وافعل الأسباب، ولا تعتمد عليها، ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَـتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾.

٢. من أسباب معية الله تعالى الخاصة ملازمة العبادات المذكورة
 ١٤ الآية، ﴿ وَقَالَ اللهُ إِنِّ مَعَكُمٌ لَيِنْ أَفَمَتُمُ الصَلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقَرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾.

٣. من يهون من خطر اليهود فهو محتاج إلى أن يتدبر القرآن،
 ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيةً
 يُحُرِّفُونَ ٱلْكَلِم عَن مَواضِعِهِ وَنسُوا حَظًا مِمَا ذُكِرُوا بِهِ وَلَا نَزَالُ تَطَلِمُ عَلَى خَالِنةِ مِنْهُمْ إِلّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾.

سورة (المائدة) الجزء (٦) صفحة (١١٠)

وَمِنَ اللّهِ عَالَمُ الْقَالَ الْمَالِهِ عَالَمُ الْمَالِيَ الْمَالِهِ عَالَمُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللل

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                         | الكلمت            |
|--------------------------------|-------------------|
| هَيَّجِنَا، وَأَلْقَينَا.      | فَأَعْرَينَا      |
| طُرُقَ الأَمنِ وَالسَّلاَمَةِ. | سُبُلَ السَّلاَمِ |

# العمل بالآيات 🚳

ا. عدد ثلاثاً من العبادات غفل عنها المسلمون اليوم أو حرفوها؛
 حتى تعرف سبب الخلافات والعداوات بينهم، ﴿ فَسُوا حَظًا مِمَا ذُكِرُوا بِهِ فَأَغَرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ ﴾.

٢. قل: «اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك»، ﴿ فَنَشُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ عَأَغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾.
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾.

٣. أرسل رسالة إلى نصراني تدعوه فيها إلى الإسلام، وتستخدم فيها العبارات التي يحبها، ولا تخالف شريعتنا، ﴿ يَكَأَهُلَ اللَّهِ الْحَبَارِات اللّهِ يحبها، ولا تخالف شريعتنا، ﴿ يَكَأَهُلَ اللَّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## 📀 التوجيصات

ا. من العقوبات الإلهية التي ينزلها الله بالأمم: الانقسام إلى فرق وطوائف متعادية، ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّا نَصَدَى ٓ أَخَذْنَا مِينَّاهُهُم وَ خَطًّا مِمّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يُورِ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾.

٢. من أراد الهداية قليتبع ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ أَتَّبَعُ رِضُوانَكُهُ سُبُلَ السَّلَامِ ﴾.

أ. الحوار مع أصحاب الأديان والمذاهب لا يعني التنازل عن الثوابت وأصول العقيدة، ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ هُوَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهَ اللَّهِ عَلَى النَّهَ اللَّهِ عَلَى النَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## ﴿ الوقفات التحبرية

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَدَىٰ آخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَسَمُواْ حَظَّا مِّمَا ذُكِرُواْ بِهِ فَأَغْرَبُنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ ﴾

فهذا نص في أنهم تركوا بعض ما أمروا به؛ فكان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء الحرمين، وكان هذا دليلا على أن ترك الواجب يكون سببا لفعل المحرم؛ كالعداوة والبغضاء. ابن تيميت،٢٦٠/٢. السؤال: ترك الواجب قد يكون سبباً لفعل المحرم، بين ذلك.

﴿ وَمِنَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرَىٰ آخَذُنَا مِيثَنَهُهُمْ فَلَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكُرُواْ بِهِ عَ ﴾ أي: ومن الذين ادعوا الأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام، وليسوا كذلك، أخننا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول، ومناصرته ومؤازرته، واقتفاء آثاره، والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، أي: ففعلوا كما فعل اليهود؛ خالفوا المواثيق، ونقضوا العهود. ابن كثير:٢٧/٣. يرسله الله على النصارى؟

وَ الْقِيْكَمَةِ اللّهِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ الْقِيكَمَةِ ﴾ فأغّريّنا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة، وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم: لا يزالون متباغضين متعادين؛ يكفر بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا؛ فكل فرقة تحرم الأخرى، ولا تدعها تلج معبدها. ابن كثير:٣٧/٢

ويلعن بعضهم بعضا؛ فكل فرقة تحرم الأخرى، ولا تدعها تلج معبدها. ابن كثير:٣٣/٢. السؤال: من خلال الأية وضح كيف عاقب الله سبحانه النصارى بعداوة بعضهم لبعض؛ وإلى أي درجة بلغت العداوة؟ الجواب:

# ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كَثُمْ كَثِيرًا مِمَّا كَثُمُ عَثِيرًا مِمَّا كَثُمُ عَثِيرًا مِمَّا كَثُمُ عَثَيرًا مِمَّا كَثُمْ عَثَيْرًا مِمَّا

أمرهم جميعاً أن يؤمنوا بمحمد على واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته، وهي: أنه بَيَّن لهم كثيراً مما يخفون عن الناس، حتى عن العوام من أهل ملتهم ... فإتيان الرسول على بهذا القرآن العظيم الذي بَيِّن به ما كانوا يتكاتمونه بينهم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب من أدل الدلائل على القطع برسالته. السعدي: ٢٧٦. السؤال: كيف تكون هذه الآية دالةً على نبوة محمد على المعلى المع

وَ ﴿ يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنِ اتّبَعَ رِضُوانَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾ أي يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة الله، وصار قصده حسناً، سبل السلام التي تسلم صاحبها من العذاب، وتوصله إلى دار السلام؛ وهو العلم بالحق والعمل به. السعدي: ٢٢٦. السؤال: ماذا يفعل العبد حتى يكون ممن يهتدي بالقرآن الكريم؟ وما المقصود بسبل السلام؟

# ﴿ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمْكُهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾

لوكان المسيح إلها كما تزعم النصارى لكان له من الأمر شيء، ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل حال ولم يقدر على أن يدفع عن أمه الموت عند نزوله بها، وتخصيصها بالنكر مع دخولها في عموم من في الأرض لكون الدفع منه عنها أولى وأحق من غيرها، فهو إذا لم يقدر على الدفع عنها أعجز عن أن يدفع عن غيرها. الشوكاني: الشاملة: ٢٩/٧ السؤال: كيف ترد على النصارى من خلال هذه الآية بعدم ألوهية عيسى عليه السلام؟ الجواب:

# ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾

ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أب؛ فإن الله يخلق ما يشاء: إن شاء من أب وأم كسائر بني آدم، وإن شاء من أب بلا أم كحواء، وإن شاء من أم بلا أب كعيسى، وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم. السعدي:٢٢٧.

ام بلا اب صعيسى، وإن ساء من عير اب و لا ام صادم. السعدي: ١٢٧. السؤال: من خلال قوله تعالى: (يخلق ما يشاء) كيف ترد على قول النصارى: إن الله هو المسبح ابن مريم لأنه خُلق بلا أب؟ الحماد :

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ ثَعَنُ ٱبْتَوَّا ٱللَّهِ وَٱجْبَتُوهُۥ قُلُ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾ إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحباؤه؛ فإن الأب لا يعذب ولده، والحبيب لا يعذب حبيبه، وأنتم مقرون أنه معذبكم ؟! وقيل: (فلم يعذبكم) أي: لم عذب من قبلكم بذنوبهم؛ فمسخهم قردة وخنازير؟! (بل أنتم بشر ممن خلق): كسائر بني آدم؛ مجزيون بالإساءة والإحسان. البغوى:١/٥٥٠.

السؤال: من حيل الشيطان على بعض البشر أن يعتبروا أنفسهم ليسوا كبقية الناس؛ فيغترون بذلك، وضح ذلك.

الجواب:\_\_\_

والمقصود: أن الله بعث محمداً على على فترة من الرسل، وطموس من السبل، وتغير والمقصود: أن الله بعث محمداً على فترة من الرسل، وطموس من السبل، وتغير الأديان، وكثرة عبادة الأوشان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم، والحاجة إليه أمر عمم؛ فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد، إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين، من بعض أحبار اليهود، وعباد النصارى، والصابئين. ابن كثير: ٣٤/٢.

السؤال: بين شدة حاجة الناس إلى بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ا ﴿ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾

بقلوبكم وألسنتكم؛ فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى، ومنشط على العبادة. السعدي: ٢٢٧. السؤال: كثيراً ما يأمرنا الله – سبحانه وتعالى- بتذكر نعمته علينا، فلماذا؟ الجواب:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنَقُومِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيآ :
وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

وعن الحسن وزيد بن أسلم: أن من كانت له دار وزوجة وخادم فهو ملك، وهو قول عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- كما في صحيح مسلم .... ويقال: من استغنى عن غيره فهوملك.القرطبي:٣٩٢-٣٩٤-٣٩٤ السؤال: متى يوصف الإنسان بكونه ملكاً؟ وهل شكرنا هذه النعمة؟ الحداد:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَاءَ
 وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

ففعل معكم بذلك وغيره من النعم التي فضّلكم بها على العالمين في تلك الأزمان فعل المحكم بذلك وغيره من النعم التي فضّلكم بها على العالمين في تلك الأزمان فعل المحب مع حبيبه، والوالدمع ولده، ومع ذلك عاقبكم حين عصيتم، وغضب عليكم إذ أبيتم، فعُلِم أنَّ الإكرام والإهانة دائران بعد مشيئته على الطاعة والمعصية، البقاعي: ٢٤٤/ ١٤٤٠. السؤال: ما الأسباب الحقيقية الجالبة للنِعَم والدافعة للنِقَم في هذه الحياة الدنيا؟

وَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّهِمُ اللَّهِ عَالَهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخُلُواْ اللَّهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخُلُواْ اللَّهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخَلُتُمُ عُلِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (انعم الله عليهما) أي: بالإسلام، أو باليقين والصلاح. (ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون): قالا لبني إسرائيل: لا يهولنكم عظم أجسامهم؛ فقلوبهم مغيمة وقلوبهم ضعيفة. القرطبي: ٣٩٦/٧.

﴿ قَالَ رَجُلانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنَّعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلُتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلِيْهُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾

السؤال: ما سبب تردي حال بني إسرائيل من النَّعُم والملك إلى المذلة والمسكنة؟

ذيلا بقولهما: (إن كنتم مؤمنين) لأن الشك في صدق الرسول مبطل للإيمان. ابن عاشور:٦-١٦٥. السؤال: لماذا ذيل الرجلان نصيحتهما بقولهما: (إن كنتم مؤمنين)؟

سورة (المائدة) الجزء (٦) صفحة (١١١)

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَى خَنُ أَبْنَوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَوُهُ وَقُلَ فَلِم يُعَذِبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلَ أَنتُم بَشَرُةٍ مَنْ خَلَقَ يَغْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَشَاءُ وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَايَنُهُ مَأْوَالِيَهِ ٱلْمَصِيرُ ( يَتَاهُلُ ٱلْكِتَبِ قَدْجَاءَكُم مَنُ اللَّهُ مَا الْكِتَبِ قَدْجَاءَكُم مَنُ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَاجَاءَنَا مَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُم عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَانَذِيرٍ فَقَدْجَاءَكُم بَشِيرُ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ مَنْ بَشِيرٍ وَلَانَذِيرٍ فَقَدْجَاءَكُم بَشِيرُ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ مِنْ بَشِيرٍ وَلَانَذِيرٌ فَقَدْجَاءَكُم بَشِيرُ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ مِنْ بَشِيرٍ وَلَانَذِيرٌ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرُ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُمْ النَّي اللَّهُ عَلَى كُمْ اللَّهُ عَلَى كُمْ اللَّهُ عَلَى كُمْ الْمُوسَى لِقَوْمِهِ عَيَعَقُومِ اذْكُولُ فَي مُواللَّهُ عَلَى كُمْ اللَّهُ عَلَى كُولُوا عَلَيْهِمُ الْبَابُ فَاللَّهُ مَلَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُولِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُولِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَتَوْتَ اللَّهُ اللَّهُ فَتَوْمَ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا الْمَالَةُ مُولُوا عَلَيْهُمُ الْمُعْلَى اللَّهُ فَتَوْمَ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَعَلَى اللَّهُ فَتَوْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَعَلَى اللَّهُ فَتَوْمَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَعَلَى اللَّهُ فَتَوْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ فَتَوْمَ الْمُؤْمِ اللَّهُ فَتَوْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ فَلَو الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ فَتَوْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُواعِلَ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ فَلَو الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ فَلَو الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                                                                                                           | الكلمت                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| فُتُورِ وَانقطَاع، وَهِيَ الْمُدَّةُ بَينَ النَّبِيِّ<br>عِيسَّى وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ، عَلَيهِمَا الطَّلاَةُ<br>وَالسَّلاَمُ. | <u>ف</u> َتر <i>َ</i> ةٍ |
| تَملِكُونَ أَمرَكُم بَعدَ أَن كُنتُم<br>مَملُوكِينَ لِفِرعَونَ وَقَومِهِ.                                                        | مُلُوكًا                 |

## 🐠 العمل بالآيات

١٠ اترك اليوم ذنبا أنت مصر عليه، أو معصية تفعلها، متذكراً أن الذنوب سبب لنزول العذاب وزوال النعم عنك، ﴿ قُلُ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُم بِذُنُوكِكُم ﴾.
٢. عدد ثلاثاً من النعم التي اختصك الله بها دون أقرانك، واشكره عليها؛ فذلك معين على محبته سبحانه، والحياء منه، ﴿ أَذْكُرُواْ نِحْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ فَذَلك معين على محبته سبحانه، والحياء منه، ﴿ أَذْكُرُواْ نِحْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ مَّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِن ٱلْعَلَينَ ﴾.
٣. حدد طاعة تتردد في فعلها، أو معصية تتردد في تركها، واعزم على ما يحبه الله سبحانه وتعالى؛ فستجد التيسير والفرج في حياتك، ﴿ قَالَ رَجُلانِ مِنَ ٱلذِينَ يَخَافُونَ وَعَلَى ٱللّهُ عَلَيْهِمَا ٱدَخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَكَاتُم مُونَا وَكُمُونَ وَعَلَى ٱللّهُ عَلَيْهِمَا الدَخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَكَاتُم مُونَوَ وَعَلَى ٱللهِ فَتَوَكُلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمَنِ مِنَ الْمَابُ فَإِدَا وَعَلَى اللّهِ فَتَوكُلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾.

# 🧶 التوجيصات

الله تعالى وولايته لا تنال بالادعاء والتمني، وإنما بالصدق في التزام شرعه، وفعل ما يرضاه ويحبه، ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَالنَّصَرَىٰ غَنُ أَبْتَوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَتُوهُ أَقُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلَ أَنتُم بَثَرُ مَمِّنٌ خَلَقَ ﴾.

البشارة والندارة هي مهمة الأنبياء؛ فاحرص أن تجمع بين هذين الأمرين، ﴿ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدَّ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾.
 التوكل على الله سبحانه من أسباب تيسير الأمور، ﴿ أَدَّخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإَذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُهُم مُؤْمِنِينَ ﴾.

## 🗨 سورة (المائدة) الجزء (٦) صفحة (١١٢)

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّا لَن نَّدَّخُلَهَا آبَدَامَّادَامُواْفِيهَا فَٱذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلاَّ إِنَّا هَاهُنَاقَاعِدُونَ ۞قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقْ بَيْنَ نَاوَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ۞قَالَ فَإِنَّهَامُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ ثُرَأَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ٠٠ \* وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبِاقُوبِانَا فَتُقُبّلَ مِنۡأَحَدِهِمَاوَلَمُ يُتَقَبَّلُمِنَ ٱلۡاۤخَرِقَالَ لَأَقَٰتُكَنَّكَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَاَ أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكَّ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿إِنَّ أُرِيدُأَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارُ وَذَلِكَ جَزَاؤُا ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ فَطَوَّعَتْ لَهُ ونَفَسُهُ وقَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ آ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ وَكَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنوَيْلَتَيْ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                | الكلمت              |
|---------------------------------------|---------------------|
| فَاحكُم.                              | فَافرُق             |
| يَسِيرُونَ ضَائِعِينَ مُتَحَيِّرِينَ. | يَتِيهُونَ          |
| فَلاَ تَحزَن.                         | فَلاَ تَأْسَ        |
| مَدَدتً.                              | بَسَطتَ             |
| تُرجِعُ بِإِثْمِ قَتلِي.              | تَبُوءَ بِإِثْمِي   |
| يَحفِرُ فِيهَا حُفرَةً.               | يَبحَثُ فِي الأَرضِ |
| عَورَةَ، أُو جِيفَتَ أَخيهِ.          | سَوأَةَ             |

# ﴿ العمل بالآيات

١. تأمل قصة من قصص القرآن، وعلمها لغيرك؛ فقد أمر الله تعالى بتلاوتها وتدبرها، ﴿ وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبًا قُرْبَانًا ﴾. ٢. تقرب إلى الله تعالى بشيء من مالك واسأله القبول، ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهُمْ نَبَأُ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قُرَّبًا قُرَّبًا فَنُقَيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبِّلُ مِنَ ٱلْأَخَرِ ﴿ ٣. أرسل رسالة تحذر فيها من الكبائر؛ وخاصة كبيرة القتل، وأن صاحبها سيعيش بقية عمره من الخاسرين النادمين، ﴿ فَطُوَّعَتُ لْهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أُخِيهِ فَقَنْلُهُ، فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

١. عظم كبيرة الحسد وما يترتب عليها من الكبائر الأخرى، ﴿ فَنُقَبِّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنْكُ فَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿. ٢. قبول الأعمال الصالحة منة من الله تعالى، ﴿ فَنُقُبِّلَ مِنْ أُحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ ٱلْآخِرِ قَالَ لَأَقَّنُلُتَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾. ٣. احذر هوى النفس؛ فالنفس تطوع لك فعل الشر وتزينه لتقع فيه، ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَقَنْلَ أَخِيهِ فَقَنَلَهُ وَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

🚺 🧣 قَالُواْ يَنْمُوسَنَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبْدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ﴾ وفي هذه القصة أوضح دليل على نقضهم للعهود التي بُنِيَت السورة على طلب الوفاء بها وافتُتِحت بها، وصرَّح بأخذها عليهم في قوله: (ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل...) الآية [المائدة:١٦]. البقاعي:٢٨/٢.

السؤال: ما علاقت هذه القصم بافتتاحيم سورة المائدة؟

﴿ قَالُواْ يَمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَآ أَبُداً مَّا دَامُواْ فِيهَآ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّك فَقَاتِلآ إِنَّا هَلَهُمَا قَعِدُونَ ﴾ (فاذهب أنت وربك): إفراط في العصيان وسوء الأدب، بعبارة تقتضى الكفر والاستهانة بالله ورسوله، وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلَّم: (لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون). ابن جزي:٢٣١/١٠.

السؤال: من خلال الآية وضح مستوى درجات الإيمان لدى الناس عند الاختبار.

﴿ قَالُواْ يَمُومَنِيٓ إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَآ أَبْدًا مَّا دَامُواْ فِيهِآ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلآ إِنَّا هَلَهُنَا قَعِدُونَ ﴾ (إنا هاهنا قاعدون) أي: لا نذهب معكما؛ فكان فعلهم فعل مَن يريد السعادة بمجرد ادعاء الإيمان من غير تصديق له بامتحان بفعل ما يدل على الإيقان. البقاعي:٢٧/٢. السؤال: لولا الاختبار والابتلاء لكان كل الناس مؤمنين، وضح ذلك من الآية.

﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالم، الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألِفُت الاستعباد لعدوها، ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء، وعدم الاستعباد، والذل المانع من السعادة. السعدي:٢٢٨. السؤال: ما الحكمة في كون التيه أربعين سنة؟

﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وهذه عقوبة دنيوية، لعل الله تعالى كفر بها عنهم، ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة، أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودها، أو تأخرها إلى وقت آخر. السعدي:٢٢٨. السؤال: للعقوبة على الذنب أنواع، اذكرها.

﴿ لَبِنَ ٰ بَسَطَتَ إِلَىٰٓ يَمُكَ لِنَقْنُكُنِي مَآ أَنَّا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُكُكَّ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (١٠] إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَ بِإِثْمِي وَإِثْمُكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَّوُا ٱلظَّالِمِينَ ﴾

(إني أريد أن تبوء ) أي: ترجع، (بإثمي وإثمك) أي: إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني، فإني أوثر أن تقتلني، فتبوء بالوزرين، (فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين): دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب، وأنه موجب لدخول النار. السعدي: ٢٢٩. السؤال: ما حكم القتل؟ وماذا يوجب على صاحبه؟

﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ وَنَفْسُهُ وَقَلْ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾

(فطوعت له نفسه قتل أخيه) أي: سهلت نفسه عليه الأمر، وشجعته، وصورت له أن قتل أخيه طوعٌ سهل له. القرطبي:٤١٦/٧.

السؤال: هل للنفس أثر في تهوين المعصية وتسهيلها؟

أَمْنِ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ أَنَّهُ, مَن فَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ

فَكَأَنَّمَا فَتَكَ النَّاسَ جَمِيعًا شُمُّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُ مِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ ﴾
إنما ذُكِروا دون الناس؛ لأن التوراة أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل، ومع ذلك كانوا أشد طغياناً فيه وتعادياً؛ حتى قتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ... والإسراف في كل أمر: التباعد عن حدّ الاعتدال مع عدم مبالاة به، والمراد: مسر فون في القتل غير مبالين به. الألوسي:٣٩٣/٦٠. السؤال: التمادي في القتل يوصل إلى قتل أولياء الله، وهو أكثر جلباً لغضب الله، وضح ذلك.

﴿ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّماً قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وقال مجاهد: وعد الله قاتل النفس بجهنم، والخلود فيها، والغضب، واللعنت، والعداب العظيم ... القصد بالآيت: تعظيم قتل النفس، والتشديد فيه؛ لينزجر الناس عنه، وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع؛ لتعظيم الأمر، والترغيب فيه. ابن جزي:٢٤٣/١٠ السؤال: لم مثّل من قتل نفساً بأنه قتل الناس جميعاً ؟ وما المقصد من تغليظ هذا الأمر؟ الجواب:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا لَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ وكذلك من أحيا نفسه له إلى قتله، وكذلك من أحيا نفسه له إلى قتله، فمنعه خوف الله تعالى من قتله، فهذا كأنه أحيا الناس جميعاً؛ لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل. السعدي: ٢٧٩. السؤال: لماذا كان المحيي لنفسٍ كأنه محيٍ لجميع النفوس؟

٤ ﴿ إِنَّمَا جَزَاقُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾

والمعنى: يُحاربون أولياء الله، فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه؛ إكبارا لإذايتهم، كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) [البقرة:٢٥٥]؛ حثا على الاستعطاف عليهم. القرطبي:٢٥٥/٧.

السؤال: ما سر التعبير بقوله: (يحاربون الله) مع أنهم كانوا يحاربون أولياءه؟ الجواب:

وَ ﴿ إِنَّمَاجَزَ وَ أَالَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسَعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَابِّرُوْ اللّهَ عَلَى اللّهَ وَرَارُجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْ أُمِرَ الْأَرْضِ ﴾ يُصَابِّ أَوْ تُقَطّع أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْ أُمِرَ الْأَرْضِ الْإِيونَ الطريق الطريق الطبيوت، فانسد باب التجارة عليهم، وانقطعت أكسابهم، فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة. القرطبي: ١/٧٤٤. السؤال: لماذا أنزل الله تعالى هذه العقوبة العظيمة بالمفسدين في الأرض، وقاطعي الطريق الحدود المعلية المؤلودية العليقة المؤلودية العلية المؤلودية العلية المؤلودية العلية المؤلودية العلية المؤلودية المؤلودي

﴿ إِنَّمَا جَزَاوُا اللَّذِينَ كُارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَمَّلُواْ أَوْ يُصَلِّبُواً
 أَوْ تُقَطَّعَ لَيْدِيهِ مِ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفُواْ مِن الْأَرْضِ ﴾

وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين، وتأمين السبل والطرق عن المفسدين، وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس، من أعظم الحسنات، وأجل الطاعات، وأنه إصلاح في الأرض، كما أن ضده إفساد في الأرض. السعدي: ٢٣٠. السؤال: ذكر الله سبحانه حال المفسدين في الأرض، فما حال المصلحين في الأرض؟ الحواد:

√ ﴿ اَتَّقُواْ اللهَ وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ﴾
خَصَّ تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه: الجهاد في سبيله؛ وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال، والنفس، والرأي، واللسان، والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد؛ لأن هذا النوع من أجل الطاعات، وأفضل القربات. السعدي: ٣٣٠. السؤال: لماذا خَصَّ الله الجهاد بالذكر مع أنه داخل ضمن ابتغاء الوسيلة إليه؟ الجواب:

#### 🗽 سورة (المائدة) الجزء (٦) صفحة (١١٣)

مِنَ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَخِيَ إِسْرَءِ يَلَ أَنَّهُ وُمَن قَتَلَ نَفْسًا بِعَيْرِنفَسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّ مَاقَتَلَ النَّاسَ جَمِيعَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعَا وَلَقَدُ جَاءَ تُهُمُ رُسُلْنَا بِالْبَيِسَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا جَمِيعًا وَلَقَدُ جَاءَ تُهُمُ رُسُلْنَا بِالْبَيِسَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا النَّاسَ فَوْرَت هَإِنَّ مَا يَعْهُ مِ بَعْ دَذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِ فُورَتَ هَإِنَّ مَا يَعْهُ مِنَ فِلْكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِ فُورَتَ هَا أَوْيُتَمَا الْأَرْضِ فَلَا أَوْيُصَلَّبُوا أَوْيُصَلَّبُوا أَوْيُتَعَلَّعَ أَيْدِيهِمُ الْأَرْضِ فَلَا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْيُصَلَّبُوا أَوْيُصَلَّبُوا أَوْيُصَلَّكُوا أَوْيُصَلَّكُوا أَوْيُعَمِ وَلَيْ اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّيْنِ عَامَنُوا اللَّيْنِ عَامَنُوا اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّيْنِ عَامَنُوا اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّيْنِ عَامِولِ مِن اللَّهُ وَكِيفُوا اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّيْنِ عَامَنُوا اللَّيْنِ عَامِولِ فَقُولُ اللَّيْنِ عَامَنُوا اللَّيْنِ عَامِولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعْمُولُ اللَّيْنِ عَامِولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّيْنِ عَلَى اللَّهُ مَعُولُ اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّيْنِ عَامِولِ اللَّهُ مَا اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّهُ مَعْمُ وَلِي فَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَعْمُ وَلَهُمْ عَذُولُ اللَّهُ مَا اللَّذِينَ عَامَلُوا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّذِينَ عَامَلُوا اللَّوْقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمُ وَلَهُ مُعْلَى اللَّذِينَ عَلَيْكُولُ اللَّهُ مَعْمُ وَلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّه

#### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                    | الكلمة              |
|---------------------------|---------------------|
| يُشَدُّوا عَلَى خَشَبَتٍ. | يُصَلَّبُوا         |
| اُطلُبُوا.                | <i>وَ</i> ابِتَغُوا |
| القُربَةَ وَالطَّاعَةَ.   | الوَسِيلَةَ         |

#### 🚳 العمل بالآيات

ارسل رسالة عن خطورة جريمة القتل، وعظيم عقوبتها، ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّهَا آخِيا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾.

٧. تذكر كبيرة فعلتها، ثم تب إلى الله تعالى منها، وأكثر الاستغفار؛ فحد المحاربة يسقط لمن تاب قبل القدرة عليه، فكيف بمن هو دونه؟! ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبِّلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِم ۗ فَاعْلَمُواْ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِم ۗ فَاعْلَمُواْ أَن لَكَة عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾.

٣. اسأل الله أن يجعلك من المجاهدين في سبيله؛ سواء بمالك، أو بعلمك، أو بنفسك، ﴿ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمُ تُقُلِحُونَ ﴾.

## 🚳 التوجيهات

ا. إياك والتجرؤ على الدم الحرام؛ فإنه بمثابت قتل جميع من
 في أنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ
 فَكَأَنَّما قَتَلُ ٱلنَّاسَ جَمِيعا ﴾.

٢. فساد بني إسرائيل لم ينشأ عن جهل وقلة علم، بل كان اتباعا للأهواء،
 وحبا لزينة الدنيا؛ فغضب الله عليهم ولعنهم؛ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِاللَّهِ عَلَيهِم وَلعنهم؛ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِاللَّهِ عَلَيهِم وَلعنهم؛ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا
 بِالْبَيْنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

٣. لو أن رجلا أتى بالدنيا كلها ليفتدي من عذاب الله تعالى لم
 يتقبل منه، مع أنها هي سبب فتنته وصدوده عن سبيل الله تعالى،
 إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوَ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ,
 يَقْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَا نُقُبِلَ مِنْهُم وَ وَفَكُمُ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴾.

🌉 سورة (المائدة) الجزء (٦) صفحة (١١٤)

يُرِيدُونَ أَن يَخَنُرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَاًّ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ وَٱلسَّارِقُ وَٱلْسَّارِقَةُ فَٱقَطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُ مَاجَزَآءُ بِمَاكَسَبَانَكَنَلَامِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيمُ ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنُورٌ رَّحِيرٌ ﴿ ٱلَّهَ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُو مُلْكُ ٱلسَّحَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاَّةً وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَوْءٍ وَقَدِيرٌ ۞ \* يَآ يُهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓٳ۫ءَامَنَا بِأَقْوَهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُ مُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْاْسَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَ أَتُولَكِّ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِمَواضِعِةً-يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُ مِ هَا ذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤَقَّوُهُ فَأَحۡذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتَنۡتَهُ وَفَكَن تَمۡلِكَ لَهُ وِمِنَ اللَّهِ شَيْعًا أَوْلَاَمِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُمَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى       | الكلمت    |
|--------------|-----------|
| عُقُوبَتً.   | نَكَالاً  |
| ضَلاَلَتَهُ. | فِتنَتَهُ |

## 🚳 العمل بالآيات

١. حدد أسماء قنوات ومواقع عرفت بالصدق لتتابع الأخبار من خلالها، وحـدد قنـوات عرفـت بالكـذب ومعـاداة الديـن، وقاطعهـا، ﴿ سَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكُلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ، ﴾.

٢. حدد أموراً يتطهر بها قلبك، ثم افعلها، وتحل بها؛ مثل: حسن الظن، والعضو؛ فإن السعيد من طهر قلبه، ﴿ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَمُ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطلِهِ رَ قُلُوبَهُمُّ لَمُمْ فِي ٱلدُّنيَا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

٣. قل: اللهم إني أَسألك طهارة قلبي، ﴿ أُوُّلَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَمُ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهَّرَ قُلُوبَهُمْ ﴾.

# 🚳 التوجيهات

- ١. تأمل في صورة أهل النار؛ حيث يحاولون الخروج من النار ولا يستطيعون، ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾.
- ٢. باب التوبة مفتوح حتى من ظلم العباد وأذاهم؛ فإن له توبة إن صدق مع الله ورد المطالم لأهلها، ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.
- ٣. الاشتغال بالإصلاح بعد التوبة سبب لقبولها وثباتها، ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ، وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

 ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة، وفي الزنى بالزانية قبل الزاني؛ ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال: لما كان حب المال على الرجال أغلب، وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب؛ بدأ بهما في الموضعين. القرطبي:٧٣/٧. السؤال: لماذا قدم الله تعالى ذكر الرجال في السرقة، وقدم ذكر النساء في الزنى؟

﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ. وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَنُوبُ عَلَيْهٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ توبة السارق هي أن يندم على ما مضى، ويقلع فيما يستقبل، ويردّ ما سرق إلى من يستحقه. ابن جزي:١٠٣٦/١

السؤال: ما علامات صدق توبت السارق؟

السؤال: لماذا لا نحزن على المرتد؟

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ كان الرسول- صلى الله عليه وسلم- من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء؛ فإن هؤلاء لا في العير، ولا في النفير؛ إن حضروا لم ينفعوا، وإن غابوا لم يفقدوا. السعدي:٣٣١.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفِّر ﴾ ومعنى المسارعة في الكفر إظهار آثاره عند أدنى مناسبة، وفي كل فرصة، فشبه إظهاره المتكرر بإسراع الماشي إلى الشيء. ابن عاشور:٦/ ١٩٨. السؤال: ما معنى المسارعة في الكفر؟

﴿ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَاَ فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤَقُّهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنتَهُ، فَكَن تَمْلِكَ لَهُ. مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ۚ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴾ فدُلُ ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباعَ هواه، وأنه إن حُكِم له رضي، وإن لم يحكم له سخط، فإن ذلك من عدم طهارة قلبه، كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضي به وافق هواه أو خالفه؛ فإنه من طهارة القلب. السعدي:٢٣٢. السؤال: هل كل من تحاكم إلى الشرع يكون مصيبا في عمله؟ ومن الذي يؤجر على تحاكمه إلى الشرع؟

الجواب:

﴿ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتَنْتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، مِنَ اللَّهِ شَيْعًا ۚ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَمُ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴾ ودل على أن طهارة القلب سببٌ لكل خير، وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد،

وعمل سديد. السعدي:٢٣٢. السؤال: ما أهمية تطهير القلب؟

﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَّيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

(لهم في الدنيا خزي) أي: للمنافقين واليهود؛ فخزي المنافقين: الفضيحة وهتك الستر بإظهار نفاقهم، وخزي اليهود: الجزية أو القتل والسبي والنفي، ورؤيتهم من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفيهم ما يكرهون. البغوي ٦٧٧/١. السؤال: كيف يكون خزي المنافقين واليهود في الدنيا؟

﴿ سَمَعُونَ لِلكَذِبِ أَكَنُونَ لِلشَّحْتِ ﴾
 وسمي المال الحرام سحتاً لأنه يسحت الطاعات؛ أي: يذهبها، ويستأصلها ...وقيل:
 سمي الحرام سحتا لأنه يسحت مروءة الإنسان. القرطبي:١٨٥/٧
 السؤال: لم سمي المال الحرام سحتاً؟

عوات:.....

ا ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾

فَدُكر ما يدخل في آذانهم وقلوبهم من الكلام، وما يدخل في أفواههم وبطونهم من الطعام؛ غذاء الجسوم، وغذاء القلوب؛ فإنهما غذاءان خبيثان؛ الكذب والسحت. ابن تيميم:٢٧٥/٢-٤٧٦. السؤال: ذكر الله تعالى في الآيت الكريمة نوعين من الغذاء يتغذى بهما اليهود، فما هما؟ الجواب:

آ ﴿ وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾ الربانيون وهم الذين يسوسون الناس بالعلم، ويربونهم بصغاره قبل كباره ... قالُ مجاهد: الربانيون فوق العلماء. القرطبي:١٩٥/٧. السؤال: كيف يكون المسلم ربانياً؟

﴿ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَكَلَ تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا نَشْتَرُواْ بَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾

(فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً): فتكتموا الحق، وتظهروا الباطل لأجل متاع الدنيا القليل. وهذه الآفات إذا سلم منها العالم فهو من توفيقه وسعادته، بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم، ويعلم أن الله قد استحفظه ما أودعه من العلم، واستشهده عليه، وأن يكون خائفاً من ربه، ولا يمنعه خوف الناس وخشيتهم من القيام بما هو لازم له، وأن لا يؤثر الدنيا على الدين، كما أن علامت شقاوة العالم أن يكون مخلداً للبطالة، غير قائم بما أمر به، ولا مُبَال بما استحفظ عليه، قد أهمله وأضاعه، قد باع الدين بالدنيا. السعدي: ٢٣٣. السؤال: من خلاً لهذه الآية وضح الفرق بين العالم الرباني والعالم غير الرباني.

﴿ وَكَنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾

فالنفس بالنفس وإن كان القاتل رئيسا مطاعا من قبيلة شريفة، والمقتول سوقيا طارفا، وكذلك إن كان كبيرا، وهذا صغيرا، أو هذا غنيا، وهذا فقيرا، وهذا عربيا، وهذا عجميا، أو هذا هاشميا وهذا قرشيا. وهذا رد لما كان عليه أهل الجاهلية. ابن تيمية:٢/٢٨٤. السؤال: لا يتحقق الأمن إلا بتعميم العدل على الجميع، وضح ذلك.

1 ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ قَهُوَ كَفَارَةٌ لَّهُ ﴾

فجعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم - وهو العفو عن القصاص - كفارة للعافي، والاقتصاص ليس بكفارة له، فعلم أن العفو خير له من الاقتصاص؛ وهذا لأن ما أصابه من المصائب مكفر للدنوب، ويؤجر العبد على صبره عليها، ويرفع درجته برضاه بما يقضيه الله عليه منها. ابن تيمية: ٨١/٢، السؤال: العفو خير من القصاص، وضح ذلك من الآية الكريمة.

﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُوت ﴾ فأُولَتِكَ هُمُ الْفَاسِقُوت ﴾ ومفوا وصفهم بالأوصاف الشلاث باعتبارات مختلفت؛ فلإنكارهم ذلك وصفوا بالكافرين، ولوضعهم الحكم في غير موضعه وصفوا بالظالمين، ولخروجهم عن الحق وصفوا بالفاسقين. الألوسى:٢٠٠٨.

السؤال: لماذا وصف الله الحاكمين بغير شرعه بـ (الكافرين، الظالمين، الفاسقين)؟ الجواب:

## 🔪 سورة (المائدة) الجزء (٦) صفحة (١١٥)

#### @ معاني الكلمات

| المعنى                                                                   | الكلمت            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| لِلحَرَامِ.                                                              | لِلسُّحتِ         |
| العَادِلِينَ.                                                            | المُقسِطِينَ      |
| العُبَّادُ من اليَهُودِ، الَّذِينَ يُرَبُّونَ النَّاسَ<br>بِشَرعِ اللهِ. | ۅؘٵڵڔؘڹۘٵڹؚؾؙؖۏڹؘ |
| عُلَمَاءُ الْيَهُودِ.                                                    | وَالأَحبَارُ      |

#### 🚳 العمل بالآيات

ا. ابتعد اليوم عن القنوات والإذاعات والصحف التي عرفت بالكذب،
 ومحاربة الصالحين، ﴿ سَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَنْدُونَ لِلسَّحْتِ ﴾.

٢. سل الله تعالى أن يرزقك القسط والعدل في قولك، وعملك،
 وحكمك لتنال محبة الله تعالى، ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِينَهُم بِإِلْقِسَطِ إِنْ الله يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾.

٣. حدد هدفك من مدارسة كتاب الله بوضوح؛ حتى تجتنب الرياء والسمعة، ﴿ وَلا تَشْتُرُوا إِعَائِتِي ثَمَناً قَلِيلاً ﴾.

# 🔷 التوجيصات

العدل واجب مع الجميع؛ حتى مع أعداء الله، ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُمْ بَيْنَهُم بِالْقِسَطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾.

لا تخَش الناس في دعوتك إلى الله، بل اخش الله رب الناس،
 فَلَا تَخْشُوا النّاس وَاخْشُونِ ﴾.

٣. أخلص نيتك، ولا تجعل هدفك من حفظ القرآن وفهمه تحصيل مصلحةٍ دنيويت، أو ثناء الناس عليك، ﴿ وَلا تَشْتُرُوا إِعَايتِي ثَمْنًا قَلِيلًا ﴾.

سورة (المائدة) الجزء (٦) صفحة (١١٦)

وَقَفَّيْ نَاعَلَى عَالَمُ النَّرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَوَمُصَدِّ قَالِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوَرَادَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَآ أَنْزَلِ ٱللَّهُ فَأُوْلَدَيِكَ هُـمُ ٱلْفَسِيعُونَ۞وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ مُصَدِّقًا لِلْمَابِيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ *وَمُهَيْمِنًا عَلَيْدٍ فَأَحُكُم بِينَهُم بِمَا* أَنْزَلَ ٱلنَّهُ وَلَا تَتَبِعَ أَهُوآءَهُمُ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِن ۗ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةَ وَبِحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمْ أَفَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِّئُكُم بِمَاكُنُتُمْ فِيهِ تَخَتَّلِفُونَ ۞ وَأَن ٱحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تُنَّبِّعُ أَهْوَاءَ هُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِ قُونَ ۞ أَفَحُكُمَ ۗ ٱلْجِهَالِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                          | الكلمة               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| أَتْبَعْنَا.                                                    | <u>وَقَضَّ</u> ينَا  |
| حَاكِمًا عَلَيهَا، شَاهِدًا بِصِحَّتِهَا، أَمِينًا<br>عَلَيهَا. | وَمُهَيمِنًا عَلَيهِ |
| شَرِيعَتُ، وَطَرِيقًا وَاضِحًا فِي الدِّينِ.                    | شِرعَةً وَمِنهَاجًا  |
| لِيَختَبِرَكُم.                                                 | لِيَبلُوَكُم         |

# ﴿ العمل بالآيات

١. اسبق اليوم غيرك إلى نوع من الطاعات؛ كالصف الأول، والصدقة لمضطر محتاج، أو غيرها من أبواب الخير، ﴿ فَأَسْ تَبِقُواْ ٱلَّخَيْرَتِ ﴾.

٢. بادر بالتخلى عن صديق يصدك عن ذكر الله، واستبدل به من يقربك من الله؛ فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه،﴿ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾. ٣. أرسل رسالة تربط فيها بين عقوبة حلت بالمجتمع وذنب انتشر

فيه، ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَأَعْلَمَ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴾.

# 🕲 التوجيصات

- ١. الشريعة ابتلاءٌ من الله سبحانه وتعالى لعباده؛ ليرى من يستجيب ومن لا يستجيب، ﴿ وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ﴾.
- ٢. عمرك قصير؛ فاستبق الخيرات، ﴿ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِثَكُمُ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخَلَلِفُونَ ﴾.
- ٣. احذر الوسائل التي تقنعك بقيم اليهود والنصارى وأفكارهم؛ فإن الله عز وجل قد حَدّر نبيه من أن يفتنوه، فكيف بمن هو دونه؟! ﴿ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

- ﴿ وَقَقَيْنَا عَلَىٓ ءَاثْرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَدْيِهِ مِنَ ٱلتَّوَرَنَةِّ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظُةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه مدح النصارى الذين كذبوا محمدا، وبدلوا أحكام التوراة والإنجيل، واتبعوا المبدل المنسوخ. ابن تيميت:٢٨٥/٢. السؤال: هل الثناء على عيسى - عليه السلام- ومدح الإنجيل فيه مدح للنصارى المعاصرين؟
- ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدْيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبَ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ (ومهيمنا عليه) أي: مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وزيادة في المطالب الإلهيــــة والأخلاق النفسـيـــة؛ فهـــو الكتــاب الــذي تتبـع كل حــق جــاءت بــه الكتـب فأمــر به، وحث عليه، وأكثر من الطرق الموصلة إليه، وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة. السعدي:٢٣٤. السؤال: كيف كان القرآن مهيمنا على الكتب السابقة؟
  - ﴿ فَأَسۡتَبِقُواْ ٱلۡحَٰيۡرَتِ ﴾

وهذا يدل على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وذلك لا خلاف فيه. القرطبي: ٣٩/٨. السؤال: هل المسارعة لتأدية الواجبات أفضل، أم تأخيرها أفضل؟

# ﴿ فَأُسۡتَبِقُوا ٱلۡحَٰيۡرَتِ ﴾

ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها، وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة، بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات التي يقدر عليها لتتم وتكمل، ويحصل بها السبق. السعدي:٢٣٤.

السؤال: كيف يكون العبد سابقا في الخيرات؟

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنَزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾

فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين، واتباع أهواء أهل الكتاب، وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من الحق، وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته، وكذا أهل الأهواء من هذه الأمة. ابن تيمية:٢٩٤/٢.

السؤال: في الآيت توجيه مهم لكل مسؤول فما هو؟

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ﴾

أي: آراءهم التي اصطلحوا عليها، وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله، ولهذا قال تعالى: (ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) أي: لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. ابن كثير:٢/٦٣.

السؤال: ما البديل عن حكم الله في زعم الجهلة والأشقياء؟

﴿ وَٱحۡدَرُهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۡ بَعۡضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾

أي: واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من أمور، فلا تغتر بهم؛ فإنهم كذبت كفرة خونت، ابن كثير:٢٤/٢.

السؤال: استرشاد السلمين بآراء اليهود والنصارى ونصائحهم كثيرًا ما يكون سببًا لمصائب المسلمين، وضح ذلك من الآية.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ ٱوْلِيَآهُ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَآهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ وَالنَّصَارَىٰ الْوَلِياءَ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَآهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ وَالْفَالِدِينَ ﴾

عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين، وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم؛ حتى أخذ جماعة من المسلمين في بلاد التتار وسبي وغير ذلك بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم. ابن تيمية:٢٩٦/٢٤. السؤال: لماذا جاء النهي عن موالاة أهل الكتاب؟

﴿ يَكَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيُهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَّاءُ بَعْضُهُم أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَهَّمُ مِنكُمْ فَاللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَمُن يَتَوَهَّمُ مِنكُمْ فَاللَّهِ عَنْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ الظّلِمِينَ ﴾

وأصل الموالاة هي المحبت، كما أن أصل المعاداة البغض؛ فإن التحاب يوجب التقارب والمتاب والمتاب يوجب التقارب والمتاب والمتابع والاتفاق والمتابع والاختلاف. ابن تيمية:٢٩٨/٢. السؤال: ما أصل الموالاة؟ وما أصل المعاداة؟ الحواد:

وَ فَتَرَى النَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَرضٌ يُسَدِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰ اَن تُصِيبَنَا دَابِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَيْصَبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي آنَشُسِمٌ نَدِمِينَ ﴾ (في قلوبهم مرض) أي: شك ونفاق، وضعف إيمان؛ يقولون: إنَّ تولينا إياهم للحاجّة؛ فإننا (نخشى أن تصيبنا دائرة) أي: تكون الدائرة لليهود والنصارى، فإذا كانت الدائرة لهم فإذا لنا معهم يد يكافئوننا عنها. وهذا سوء ظن منهم بالإسلام؛ قال تعالى رادا لظنهم السيئ: (فعسى الله أن يأتي بالفتح) الذي يعز الله به الإسلام. السعدي: ٢٣٥. السؤال: وضح من خلال الآية كيف يؤدي سوء الظن إلى منكر عظيم.

﴿ فَنَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٓ أَن تُصِيبَنَا دَابِرَةٌ فَعَسَى

اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنَ عِندِهِ فَيُصَّبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِيَ أَنْفُسِمِمٌ نَدِمِيرَ ﴾ (نادمين) أي: على ما كان منهم مما لم يُجدِ عنهم شيئا، ولا دفع عنهم محدورا، بل كان عين المفسدة؛ فإنهم فضحوا، وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين، بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم، فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين، فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين، ويحلفون على ذلك ويتأولون، فبان كذبهم، وافتراؤهم، ابن كثير: ٢٦/٢. السؤال؛ من يؤثِر موالاة الكافرين على حساب المسلمين فقد يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، وضح ذلك.

﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يُرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ فِقَرِ مِجُبُّمُ وَكُجُونَهُ وَأَذَلَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (أذلت) وهو جمع ذليل؛ ولما كان ذلهم هذا إنما هو: الرِّفق ولين الجانب لا الهوان، كان في الحقيقة عِزاً. البقاعي:٤٨٣/٢.

السؤال: ما المقصود بالذلة للمؤمنين في الآية الكريمة؟

1 ﴿ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾

فالغلظة والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله، ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن؛ فتجتمع الغلظة عليهم، واللبن في دعوتهم، وكلا الأمرين في مصلحتهم، ونفعه عائد إليهم. السعدي:٢٣٦. السؤال: متى نغلظ على الكافرين، ومتى نلين معهم؟

﴿ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

ولما مدحهم تعالى بما مَنَّ به عليهم من الصفات الجليلة، والمناقب العالية، المستلزمة لما لمدحهم تعالى بما مَنَّ به عليهم من الصفات الجليلة، والمنافه؛ للله يُعجبوا بأنفسهم، وليشكروا الذي مَنَّ عليهم بذلك؛ ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرُهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب. السعدي:٢٣٦.

السؤال: لماذا خَتَم الله صفات المؤمنين بأنها من فضله؟

## سورة (المائدة) الجزء (٦) صفحة (١١٧)

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                           | الكلمة              |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| يُبَادِرُونَ فِي مَوَدَّةِ الْيَهُودِ ونَحوِهِم. | يُسَارِعُونَ فِيهِم |
| نَائِبَةٌ وَمُصِيبَةٌ تَدُورُ عَلَينَا.          | دَائِرَةٌ           |
| مُجتَهِدِينَ فِي الحَلِفِ بِأُوكَدِ الأَيمَانِ.  | جَهدَ أَيمَانِهِم   |
| بَطَلَت.                                         | حَبِطَت             |
| رُحَمَاءَ.                                       | ٲؘۮؚڷٞڗ۪            |
| اعتِرَاضَ مُعتَرِضٍ.                             | لُومَٰتَ لاَئِمِ    |

## 🚳 العمل بالآيات

- ا. أكثر اليوم من سؤال الله تعالى أن يطهر قلبك ويصلحه، ﴿ فَرَى النَّهِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهمْ ﴾.
- ٢. أهد هدية، أو زر أخًا لك في الله أصغر منك سناً، أو أقل منك قدراً،
   ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾.
- ٣. أرسل رسالة تحث فيها على مقاطعة من يسخر من دين الله،
   ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَوُا لَا نَنَخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا اللهِ عَلَيْمَ مَن مَبْلِكُمْ وَالْكُفَار أَوْلِيآ ﴾.

# 🐠 التوجيصات

- ١. المؤمن لا يوالي غير المؤمن، ومن فعل ذلك فضي إيمانه ضعف، ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَثُواْ لَا لَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَالْتَصَرَّىَ أَوْلِيَآءَ ﴾.
- ٢. من سمات مرضى القلوب مسارعتهم في أعداء الدين الإرضائهم، ونيل محبتهم، ﴿ فَهَرَى اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسُرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ خَمْثَى أَن تُصِيبَنَا دَابِرَةٌ ﴾.

### سورة (المائدة) الجزء (٦) صفحة (١١٨)

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                    | الكلمت      |
|-------------------------------------------|-------------|
| جَزَاءً، وَعُقُوبَتً.                     | مَثُوبَۃً   |
| كُلَّ مَن عُبِدَ مِن دُونِ اللهِ.         | الطَّاغُوتَ |
| الحَرَامَ؛ وَمِنهُ الرِّشوَةُ وَالرِّبَا. | السُّحتَ    |
| مَحبُوسَتٌ عَن فِعلِ الخَيرِ.             | مَغلُولَۃٌ  |

## العمل بالآيات 🚳

- ١. إذا سمعت الأذان فقل مثلما يقول المؤذن، ثم صل على نبيك ﷺ،
   واسأل ربك من فضله، ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ اتَّغَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبًا ذَرَاكَ
   إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَمْقِلُونَ ﴾
- اذهب اليوم إلى المسجد بعد الأذان مباشرة، ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ
   أَغَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَمْقِلُونَ ﴾.
- ٣. بأسلوب حسن أرسل رسالة تنصح فيها التجار أن يتحرزوا من أكل الحرام، وأكل أموال الناس بالباطل، ﴿ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ الرَّتَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهُمُ الْإِثْمَةُ وَالْمُعُونَ اللَّمُتَّ لَبِشْرَى مَا كَانُوا عَن قَوْلِهُمُ الْإِثْمَةُ وَالْمُحْتَّ لِبَشْرَى مَا كَانُوا عَن قَوْلِهُمُ الْإِثْمَةُ وَاللَّمْتَ لَبِشْرَى مَا كَانُوا عَن قَوْلِهُمُ اللَّمْتَ اللَّهُمَّةُ لَبِشْرَى مَا كَانُوا عَن قَوْلِهُمُ اللَّهُمَةُ اللَّهُمَةُ لَبِشْرَى مَا كَانُوا عَن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُل

## 🐠 التوجيصات

الستهزئ بالدين وشعائره لا عقل له، ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ
 أَغَذُوهَا هُزُوا وَلَعِباً ذَلِكَ إِنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾

- ٢. سبب كُره اليهود والنصارى للمسلمين أن المسلمين آمنوا بتوحيد الله وبجميع الرسل والكتب، ﴿ قُلْ يَاآهُلُ الْكِتْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنا ٓ إِلَا الله وبجميع الرسل والكتب، ﴿ قُلْ يَآهُلُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ
- ٣. أكثر أهل الكتاب موصوفون بالفسق، فلا تُعجَب بأقوالهم، ولا بأفعالهم، ﴿ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمُ فَنَيفُونَ ﴾

#### 🚳 الوقفات التحيرية

- أو إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ الْغَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبَّ ذَلِكَ إِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين من قدحهم في دين المسلمين، واتخاذهم إياه هزواً ولعباً، واحتقاره واستصغاره، خصوصاً الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين، وأجل عباداتهم، أنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزواً ولعباً؛ وذلك لعدم عقلهم، ولجهلهم العظيم، وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لها، ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس. السعدي:٢٣٧.
  السؤال: على ماذا يدل احتقار الشعائر الدينية والاستهزاء بها؟
  - ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَوْةِ اَتَّغَذُوهَا هُزُواً وَلِعَبَّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّ يَمْقِلُونَ ﴾ جعل قلّة عقولهم علم الاستهزائهم بالدين. ابن جزي:٢٤٢/١. السقال: ماذا تستفيد من هذه الآيم؟
- وقوله: (ذلك بأنهم إلى الصَّلَوْةِ اتَّغَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَمْقِلُونَ ﴿ وَقَوله: (ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) تحقير لهم؛ إذ ليس في النداء إلى الصلاة ما يوجب الاستهزاء، فجعله موجبا للاستهزاء سخافة لعقولهم. ابن عاشور:٢٤٢/٦٠. السؤال: شأن الأذان والصلاة عند الله عظيم، وضح ذلك من الآية.
- ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَآ إِلَآ أَنْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُمْرُكُمْ فَنسِفُونَ ﴾

فأولى لكم أيها الفاسقون السكوت، فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من الفسق – وهيهات ذلك- لكان الشر أخف من قدحكم فينا مع فسقكم. السعدي:٣٣٧. السؤال: بينت الآية أن من علامة السفاهة أن يجمع الإنسان بين صفتين، فما هما؟ الجواب:

- ودلت الأية على أن تارك النهي عن المنكر كم وأكَاهِمُ الشَّحْتَ لِلْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ ودلت الأية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر؛ فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القرطبي:٨١/٨. السؤال: العلم وحده لا يكفي، فما المطلوب معه؟
- ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمُهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾
   لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالـة ونحوهـم ممـن حالـه كحالهـم ببعـض

قولهم لهلكوا، وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال وهو تعالى يحلُّم عنهم، ويصفح، ويمهلهم ولا يهملهم. السعدي:٢٣٨.

السؤال: كيف تستدل بهذه الآية على سعة رحمة الله سبحانه؟ الجواب:

| ﴿ كُلُّمَا ٓ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ | V      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| النار عبارة عن محاولة الحرب، وإطفاؤها عبارة عن خِذلانهم وعدم نصرهم، ويحتمل                                                                | إيقادا |
| اد بذلك أسلافهم، أو يراد من كان معاصرا للنبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم منهم:                                                        | أن يرا |
| بأتي بعدهم، فيكون على هذٍا إخبار بغيب، وبشارة للمسلمين. ابن <b>جزي:١/٤٢٤</b> .                                                            | ومن    |

السؤال: اذكر باختصار موقفا من خذلان الله لليهود زمن النبوة، وموقفا من خذلان الله لهم في زمننا المعاصر.

| الله لهم في زمننا المعاصر. |  |
|----------------------------|--|
| جواب:                      |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |
|                            |  |

وهذا من كرمه وجوده؛ حيث ذكر قبائح أمنُوا وَاتَعُوا لَكَفَّرَنا عَهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلاَّدْ فَلْنَهُمْ جَنَّتِ الْغِيمِ وَهِ وهذا من كرمه وجوده؛ حيث ذكر قبائح أهل الكتاب، ومعايبهم، وأقوالهم الباطلة؛ دعاهم إلى التوبت، وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وجميع كتبه وجميع رسله، واتقوا المعاصي لكفر عنهم سيئاتهم، ولو كانت ما كانت، ولأدخلهم جنات النعيم، السعدي، ٢٣٨. السؤال: الأية تفتح باب الرجاء للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وضح ذلك. الجواب:

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيْةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن زَيِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَوَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِم ﴾

(ولُو أَنهم أَقاموا التوراةَ والإنجيل): إقامتها بالعلم والعمل. ابن جزي:٢٤٤/١. السؤال: إقامة كتاب الله بأمرين، فما هما؟ الحواب:

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُواْ التَّوْرَيٰةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن زَيْهِمْ لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ
 وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِم ﴾

(لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم)؛ قال ابن عباس وغيره: يعني المطر والنبات، وهذا يدل على أنهم كانوا في جدب، وقيل: المعنى لوسعنا عليهم في أرزاقهم، ولأكلوا أكلا متواصلا، وذكر فوق وتحت للمبالغة فيما يفتح عليهم من الدنيا، ونظير هذه الآية: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا \* ويرزقه من حيث لا يحتسب) اللطلاق: ٢-١٤. القرطبي:٨٨/٨. السؤال: ما علاج الفقر وضيق الرزق المذكور في الآية؟

﴿ وَلُوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَئَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِن زَّيِّهِمْ لأَكُولُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِن زَّيِّهِمْ لأَكُولُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمَا أَمْدُ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾.

وقد أومأت الآية إلى أن سبب ضيق معاش اليهود هو من غضب الله تعالى عليهم؛ لإضاعتهم التوراة، وكفرهم بالإنجيل وبالقرآن؛ أي: فتحتمت عليهم النقمة بعد نزول القرآن. ابن عاشور:٢٥٣/٦.

السؤال: غضب الله تعالى على عبده موجب لضيق الرزق، دلل لذلك من الآية الكريمة. الحوان:

آيَّا أَيُّا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَنزِلَ إِلَيْك مِن رَبِكٍ وَإِن لَّه تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالتَهُۥ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾

فهي أقطع آية لإبطال قول الرافضة بأن القرآن أكثر مما هو في المصحف الذي جمعه أبو بكر ونسخه عثمان، وأن رسول الله اختص بكثير من القرآن عليا بن أبي طالب، وأنه أورثه أبناءه، وأنه يبلغ وقر بعير، وأنه اليوم مختزن عند الإمام المعصوم الذي يلقبه بعض الشيعة بالمهدي المنتظر وبالوصي. ابن عاشور: ٢٦٠/٦.

السؤال: كيف كانت الآية الكريمة رداً على قول الرّافضة بنقص القرآن الكريم؟

الجواب:\_\_\_\_

- ( يَّ اَيَّا اَلْ اللهِ اللهُ اللهُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكُ وَإِن لَّمَ تَقَعَلُ هَا بَلَغَتَ رِسَالَتَهُ, ﴾. أخبر أنه ليس ينطق من عنده، بل يتكلم بكل ما يسمع، وهذا إخبار بأن كل ما يتكلم به فهو وحي يسمعه، ليس هو شيئا تعلمه من الناس، أو عرفه باستنباطه. ابن تيمية:٧/٢،٥٠ السؤال: السنة وحي من الله تعالى، كيف دلت الآية الكريمة على ذلك؟ الحواد:
  - ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكٍ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالتَهُ. وَاللَهُ يَعْمِمُكَ مِن النَّاسِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِينِ نَ ﴾

أي: ليس عليك إلا البلاغ، فلا يحزُنك مَن لا يَقبَل، فليس إعراضه لقصور في الله الله الله على الله على قلبه إبلاغك ولا حظك، بل لقصور إدراكه وحظه؛ لأن الله حتم بكفره، وختم على قلبه لما علم من فساد طبعه، والله لا يهدي مثله. البقاعي:٥٠٣/٢.٠٥. السؤال: اذكر المعنى الإجمالي للآية. فقهك الله في دينه.

سورة (المائدة) الجزء (٦) صفحة (١١٩)

## 🚳 معاني الكلمات

| الكلمة          | المعنى                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| مُقتَصِدَةٌ     | مُعتَدِلَتٌ، ثَابِتَتُ عَلَى الحَقِّ.                                 |
| تُقِيمُوا       | تَعمَلُوا.                                                            |
| وَالصَّابِئُونَ | قَومٌ بَاقُونَ عَلَى فِطرَتِهِم، وَلَا دِينَ لَهُم<br>يَتَّبِعُونَهُ. |

# 🚳 العمل بالآيات

ا. عدد بعض أسباب الرزق الواردة في القرآن، ثم أرسلها في رسالة لمن حولك، ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُواْ التَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِّهِمْ لَا كَثَالُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾.

٢. حـنر من منكر أو قدم نصيحة أو بين علمًا، وليكن بلاغك
 بالحكمة والبيان الحسن، ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ 
 وَإِن لَّدَ تَفَعَلُ هَا بَلَغْتَ رِسَالتَهُ, ﴿

٣. تذكر آية تحفظها وأنت مخالف لها، ثم طبق ما أمر الله به فيها على نفسك، ﴿ قُل يَكَأَهَلُ ٱلْكِنْبِ لَسَّمُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى ثُقِيمُوا ٱلتَّورَىنةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَبِّكُمْ ﴾.

# 🚳 التوجيهات

٣. الإيمان لا يكون صادقاً إلا إذا آمن الرجل بما تهواه نفسه وما تكرهه، أما الإيمان بما تهواه النفس ورد ما لا تهواه فهو عبادة للهوى، ﴿ كُمَّا مَا لا تهواه فهو عبادة للهوى، ﴿ كُمَّا مَا هُمُ مُر فَرِيقاً كَذَبُوا وَفَرِيقاً يَقَدُّلُونَ ﴾.

سورة (المائدة) الجزء (٦) صفحة (١٢٠)

وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُوْنِ فِتْنَةُ فَعَمُواْ وَصِمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُرُّ عَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُرُّ عَمُواْ وَصَمُّواْ وَصَمُّواْ وَصَمُّواْ وَصَمُّواْ وَصَمُّواْ وَصَمُّواْ وَصَمَّوا الْمَسِيحُ الْنَ مَرْيَعِ وَقَالَ الْمَسِيحُ الْنَ مَرَيْعِ وَقَالَ الْمَسِيحُ اللَّهُ وَمَا وَلِهُ النَّالُ وَمَا يَسْفِ لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنصادِ ﴿ اللَّهَ وَلِهَ حَنَّةً وَمَا وَلِهُ النَّالُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصادِ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ لِللَّهِ اللَّهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ وَلَكُ ثَلَاثَةُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِللَّهُ وَحِدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ وَمَا عَنْ إِلَهِ إِلَّا إِللَّهُ وَحِدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ وَمَا عَنْ إِلَهِ إِلَّا إِللَّهُ وَحِدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَعْ مَا اللَّهُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِللَّهُ وَاللَّهُ مَعْ مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُولُولُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُولُولُ وَلَا اللَّهُ مُولُولُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ مُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُولُولُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُولُولُولُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَاللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَلِلْ اللْفُولُ وَلِلْ اللْمُولُولُ الللللَّهُ وَلِلْ اللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ وَلِلْ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْم

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                        | الكلمت      |
|-----------------------------------------------|-------------|
| عَذَابٌ، وَبَلاَءٌ.                           | فِتنَۃٌ     |
| قَد صَدَّقَت تَصدِيقًا جَازِمًا.              | صِدِّيقَۃٌ  |
| لاَ تَتَجَاوَزُوا الْحَقَّ فِي اعْتِقَادِكُم. | لاَ تَغلُوا |

#### 🚳 العمل بالآيات

ا. أرسل رسالة تبين فيها أن الله سبحانه قد يغضر كل ذنب إلا الشرك، ﴿ إِنَّهُ دُمَن يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنهُ النَّالُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴾.
 لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴾.

٣. استغفر الله تعالى هذا اليوم سبعين مرة، ﴿ أَفَلَا يَتُوبُوكَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْ فِرُوكَ أَمْ كَانُوبُوكَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْ فِرُوكَ أَرْ وَاللَّهُ عَنْ هُورٌ كَرْحِيهُ ﴾.

#### 🕸 التوجيصات

اعلم أن الغرور وطول الأمل يصدان العبد عن طريق الله تعالى، فاحذر ذلك، ﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمُ تَابَ الله فاحذر ذلك، ﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّوا ثُمُ تَابَ الله عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّوا وَصَمُّوا فَكُ إِنَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾.
 الحذر الشرك؛ فإنه لا تنفع معه طاعت، ﴿ إِنَّهُ, مَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَة وَمَأْوَنَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾.
 لا بأس عند مجادلة غير المسلمين من استعمال الأدلة العقلية التي تدل على بطلان ما يفعلونه، ﴿ مَا الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْبَحَ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الْوَسُلُ وَأُمُّهُ وَسِدِيقَةً كَانَا يَأْصَانِ الْحَلَى الْمَعْكَامَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَحَسِبُوا ۚ أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا ثَمَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا ثَمَّ عَمُوا وَصَمَّوا ثَمَّ عَمُوا وَصَمَعُوا مَنْ عَمُوا وَصَمَوا وَصَمَا وَصَمَوا وَصَمَوا وَصَمَوا وَصَمَا وَصَمَا وَمِهُمُ وَمَعَمُونَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ وَلَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ لِمِنْ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ لَا عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ الْعُلَالِقُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَالْعُلُوا وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَالْعُلُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق أنه لا يقع من الله- عز وجل- ابتلاء واختبار بالشدائد، اغتراراً بقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وإنما اغتروا بطول الإمهال. القرطبي: ٩٧/٨. السؤال: بأي شيء اغتروا حتى تركوا امتثال أمر الله تعالى؟

﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُواْ
﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتْهُمُ وَاللَّهُ بَصِيرُ لِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

(تاب الله عليهم) أي: رجع بهم إلى الطاعة والحق، ومن فصاحة اللفظ استناد هذا الفعل الشريف إلى الله تعالى، واستناد العمى والصمم اللذين هما عبارة عن الضلال إليهم. ابن عطية: ٢٢١/٣. السؤال: هذه الآية تبين لطف الله تعالى بعباده، وجهل عباده بمصلحتهم، وضح ذلك. الحداد:

لَهُ اللَّهُ مَا لَفَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنْبَيّ إِسْرَةِ بِلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ ﴾

يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم: (إن الله هو المسيح ابن مريم) بشبهة أنه خرج من أم بلا أب، وخالف المعهود من الخلقة الإلهية، والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوى، وقال لهم: (يَا بَنِي إسرَائِيلَ اعبُدُوا اللهُ رَبِّي وَرَبَّكُم) فأثبت لنفسه العبودية التامة، ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق. السعدي: ٢٤٠.

السؤال: لماذا ذكر قول عيسى بعد ذكر قول النصارى؟ الجواب:

أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيتُ 
 أَفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه): فالتوبة هي الإقلاع عما هو عليه في المستقبل، والرجوع إلى الاعتقاد الحق، والاستغفار: طلب مغفرة ما سلف منهم في الماضي، والندم عما فرط منهم من سوء الاعتقاد. ابن عاشور:٢٨٤/٦. السؤال: لماذا جمع بين التوبة والاستغفار في الأية الكريمة ؟

أفكاً يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيتُ ﴾ يغفر ذنوب التائبين، ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم بقبول توبتهم، وتبديل سيئاتهم حسنات، وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين في قوله: (أفلا يتوبون إلى الله). السعدي: ٢٤٠.

السؤال: كيف يفيد الداعية من هذه الآية في دعوته؟ الجواب:

﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَهُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِّلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمَّهُ وَسِدِيقَةً 
 كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُ ﴾

(صديقة) أي: كثيرة الصدق، وقيل: سميت صديقة لأنها صدقت بآيات الله؛ كما قال عز وجل في وصفها: (وصدقت بكلمات ربها) اللتحريم: ١٦]. البغوي:٦٩٩/١. السؤال: لماذا وصفت مريم -عليها السلام- بالصديقة؟ الجواب:

 ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمَّهُ، صِدِيقَ أَتُّ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّلَامَ ﴾

دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران، محتاجان —كما يحتاج بنو آدم- إلى الطعام والشراب، فلو كانا إلهين لاستغنيا عن الطعام والشراب، ولم يحتاجا إلى شيء؛ فإن الإله هو الغنى الحميد. السعدي:٢٤٠.

> السؤال: كيف يستدل بأكل الطعام على عدم ألوهية عيسى وأمه؟ الحواد:

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾

لم ينفعهم -مع نسبتهم إلى واحدة من الشريعتين- نسبتهم إلى إسرائيل عليه السلام؛ فإنه لا نسب لأحد عند الله دون التقوى، لا سيما في يوم الفصل؛ إذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. البقاعي:١٨/٢.

السؤال: إسرائيل نبي من أنبياء الله، ومع ذلك لعِن من كفر من ذريته، فهل ينفع النسب الشريف بلا عبادة؟ وضح ذلك.

﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهٌ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ قال حذاقُ أهل العلم: ليس من شرط الناهي أن يكون سليماً عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا. القرطبي: ١٠٦/٨.

السؤال: هل من شرط الناهي عن المنكر أن يكون سليماً من المعاصي؟ وضح ذلك.

﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَآ أَنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ بين سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة؛ يستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده، ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله. ابن تيمية٢١/٢٥. السؤال: ذكرت الآية الكريمة أحد أضداد الإيمان، فما هو؟

﴿ وَلَتَجِدَنَ أَقَّرُبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ ﴾ لم يرد به جميع النصارى؛ لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسـرهم، وتخريب بلادهـم، وهـدم مسـاجدهم، وإحـراق مصاحفهـم؛ لا ولاء ولا كرامة لهم، بل الآية فيمن أسلم منهم. البغوي:٧٠٢/١.

السؤال: من المقصود بالنصارى المذكورين في الآية؟

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا ﴾

(قسيسين ورهبانا) أي: علماء متزهدين، وعبادا في الصوامع متعبدين. والعلم مع الزهد، وكذلك العبادة، مما يلطف القلب ويرققه، ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة؛ فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود، وشدة المشركين. السعدي:٢٤٢. السؤال: لرقة القلب أسباب، فما هي؟

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِرَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَتِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾

وهـذه أحـوال العلمـاء: يبكـون ولا يصعقـون، ويسـألونِ ولا يصبِحـون، ويتحازنـون ولا يتموتون؛ كما قال تعالى: (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) [الزمر: ٢٣]. القرطبي:١١٣/٨. السؤال: كيف يكون التأثر الشرعي بكتاب الله تعالى؟

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقُّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَأَكْنُبْكَا مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴾

(فاكتبنا مع الشاهدين) قال ابن عباس: مع محمد وأمته؛ وهم الأمتر الشهداء؛ فإن النصارى لهم قصد وعبادة، وليس لهم علم وشهادة. ابن تيمية:٢٢/٢٥. السؤال: ما المراد بقوله تعالى: (فاكتبنا مع الشاهدين)؟

سورة (المائدة) الجزء (٦) صفحة (١٢١)

لُعِرِي ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلْ عَلَى لِيسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَحَٰ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنِ عَن مُّنكَ رَفَعَ لُوهُ لَبَشْنَ مَاكَانُواْيَفُعَكُونَ ۞ تَرَىٰ كَثِيرًامِّنَهُمْ بَتَوَلُّوْتِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبَشِّي مَاقَدَّمَتُ لَهُمْ أَنَّفُ مُهُمِّ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِهُمْ خَلِلُ وبَ ﴿ وَلَوْكَ انُواْ يُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُ مَ أَوْلِكَ آءَ وَلَاكِنَّ كَتْبِرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ۞ \* لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لَّأَذِينِ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينِ أَشَرَكُواْ وَلَيَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً تَلِّلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ الْإِنَّا نَصَارَيَّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِيبِيسِينَ وَرُهْبَ انَاوَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونِ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَاۤ أُنُزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّىَ أَغَيُّ نَهُمُ تَفِيضُمِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ رَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّي يَقُولُونَ رَبَّنَآءَ امَنَّا فَأَكْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّلِهِ بِينَ ١

## 💿 معاني الكلمات

| المعنى                         | الكلمت              |
|--------------------------------|---------------------|
| عُلَمَاءَ النَّصَارَى.         | قِسِّيسِينَ         |
| عُبَّادَ النَّصَارَى.          | <u>وَرُ</u> هبَاتًا |
| تَمتَلِئُ دَمعًا، فَيَنسَكِبُ. | تَفِيضُ             |

# 🚳 العمل بالآيات

١. اشكر أحد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وادع له بالتوفيق ولو برسالة، ﴿ كَانُواْ لَا يَـتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لِبَئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾.

٢. بحكمة ورحمة أنكر اليوم منكراً من غيبة تسمعها، أو نميمة تصلِ إليك، أو نحو ذلك، ﴿ كَانُواْ لَا يَـتَنَـاهَوْنَ عَن مُّنكَـرٍ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَفَعَلُونَ ﴾.

٣. تواضع للناس بمد يد العون لهم هذا اليوم، واختيار الكلمة الطيبة، والإحسان إلى ضعيف أو مسكين، ﴿ وَأَنَّهُمْ لَا يَسُنَّكُمْ رُونَ ﴾.

#### 🚳 التوجيصات

١. العصيان والاعتداء يجلبان لصاحبهما الحرمان والخسران، ﴿ لُعِيَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَوْءِيلَ عَلَىٰ لِسِكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبِّنِ مَرْيَدُّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾.

٢. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقومات الدين العظيمة، وترك بعض الأمم لها كان سبباً للعنها، ﴿ لُعِرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَعٌ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ (١٨) كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ ﴾.

٣. تولي الذين كفروا من الأمور التي تسبب سخطِ الله على العبد، ﴿ تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِبَشَّى مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾.